# جوست زفارت

# البنيات التركيبية والبنيات الدلالية علاقة الشكل بالمعنى في اللغة

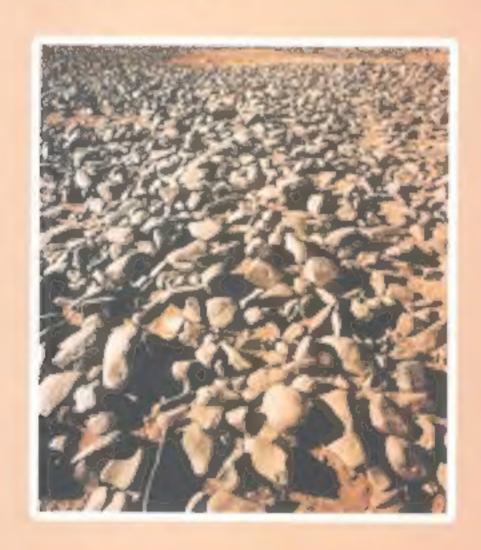

ترجمة : الككتور عيك الواحك كيري



# جوست زفارت

# البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

علاقة الشكل بالمعنى في اللغة

ترجمة: الدكتور عبد الواحد خيري

دار الحوار

- ♦ البنيات القركيبية والبنيات الدلالية (علاقة الشكل بالعني في اللغة)
  - ♦ جوست زقارت
  - ترجمة: الدكتور عبد الواحد خيري
    - ♦ جميع الحقوق محفوظة للناشر<sup>®</sup>
  - الطبعة الأولى 2008
  - ♦ الناشر: دار الحـــوار للنشــر والقوزيــع

صورية \_ اللاذقيـة \_ ص. ب: 1018

هاتف وفاكس: 963 41 422339

البريد الإلكتروني: Boleman@scs-net.org

تم تنفيذ التنضيد والإخراج الضوئي في القسم الفني بدار الحوار تعميم الغلاف: ناهم حمدان

# كلمة المترجم

إن اختيار ترجمة كتاب X-bar syntax X-bar semamtic لجوست زفارت Joost Zwart وتقريب مضامينه وإشكالاته اللسانية النظرية وما لهما من العكاسات لغوية تطبيقية في بعض اللغات الطبيعية للقارئ العربي، لم يكن اعتباطيا بغرض عرض نعوذج من النماذج التطبيقية للنظرية التوليدية في اللسانيات العامة فحسب، ولكن لكون الكتاب يتوفر على ميزتين أساسيتين هما: 1) بعده البيداغوجي، حيث يمكن أن يمتبر مدخلاً معبقاً للنظرية التوليدية في التركيب الصوري formal syntax وفي الدلالة الصورية formal semantic في آخر نماذجهما؛ و2) تركيزه على نحو السمات features grammar الذي يجمع بين السمات في التركيب الصوري والسمات في الدلالة الصورية وطرق التوليف بينهما من خلال الأشكال الهندسية geometric forms والأنماط الدلالية semantic types. وهو بذلك يغوص في إشكالات لغوية فلسفية قديمة وحديثة تتعثل في علاقة الشكل form بالمعنى meaning في البحث اللغوي قديمه وحديثه. وهو إشكال على الرغم من التطور النظري الهائل الذي حققته المقاربات الحديثة لظاهرة الجمع بين الأصوات والمعانى، فإن تدبر هذا الأمر يبقى من القضايا الصعبة التي يحاول البحث اللسائي في كافة مستوياته تحليليها لقك ألفازها وخباياها. ومن أهم ما يثير في كتاب زفارت كونه ينحو منحى توحيد تركيب المقولات المعجمية ودلالتها في اللغات الطبيعة ، حيث يوحدها في التركيب بهندسة نظرية س - خط X-bar وفي الدلالة بافتراض موضوع إحالي معمم في كل المقولات يحدد وجوده أو عدمه

النبط الدلالي للمغولة. وهي فكرة / فرضية عبقرية تمكن من جمع الصور بالمضامين في نظام واحد. وانطلاقاً من هذه القرضية، عالج الكاتب موضوع الأسماء وطبقاتها والأفعال وطبقاتها والصغات وطبقاتها والحروف وطبقاتها والحدود وطبقاتها بطريقة موحدة لا يغرق بينها جميعاً إلا وجود الموضوع الإحالي أو عدمه. وهو ما مكته في تهاية البحث من رسم معالم نحو كلي يجمع التركيب بالدلالة في كافة المقولات وبالنسبة لكل اللغات وإن اقتصر غالباً فيما بخص التمثيل على المعطيات اللغوية الألمائية.

وأما بخصوص الترجمة، فقد حولنا المعطيات الواضحة في التركيب والدلالة من لفتها الأصل، وهي الألمانية، إلى اللغة العربية، وتركنا عمداً ما استعصت ترجمته في أصله لسبب اختلاف في تركيب اللغات يكون مرده في الغالب إلى الوسائط parametrs، كما تعبدنا كليا بدا لنا ذلك ضرورياً تذبيل بعض القضايا اللسائية أو بعض الظواهر اللغوية بهامش يربط بين الظواهر في اللغة الأصل ومقابلاتها في اللغة العربية لمساعدة القارئ العربي المتخصص على تمثل الظواهر وتتبع الإشكاليات النظرية التي يطرحها الكاتب. والغاية فتح باب البحث في ظواهر اللغة العربية الماثلة بالأدوات النظرية العامة التي يفترضها الكاتب لبيان كلينها أو خصوصيتها.

ونتعنى أن نكون بهذه الترجمة قد قدمنا لنحو العربية ولدارسيها والباحثين فيها مدخلاً معمقاً يمكنهم من فهم مفاهيم نحو السمات وضبط آلياته النظرية والتطبيقية، وإبراز بعض المواضيع التي تستحق، فيما يبدو لنا، النظر والبحث في اللغة العربية من وجهة نظر اللسانيات الحديثة وخاصة منها التيار التوليدي التحويني معثلاً في نعوذج تحو السمات. والله ولي التوفيق.

المترجم العكتور عبد الواحد خيري أستاذ اللمسانيات العامة جامعة الحسن الثاني المحمدية

## تقديم

يتناول هدا الكتاب موضوع المقولات التركيبية والمقولات الدلالية وكيفية ارتباطهما. لم تكن بلورة هذا العمل ممكنة في السابق نظرا لتعلق نوعي المقولات باكتشافين اثنين أساسيين ومتباعدين حدثا مع تطور النظرية اللسانية وهما. أولاً، تفكيك المتولات الوظيفية functional categories في خطرية التركيب التوليدي مثل الزمن والجهة والحد والعدد، الغ ثم موضع position القولات الفككة شجرياً بافتراض وقوعها في محل يعلو القولات المجبية lexical categories مثل الاسم والقعل والصقة والحرف. ثانياء بلورة بنية غنية الكيانات / المجالات الخطابية Universe of discours تتضبن ماهيات أو ثوات entities متعددة مثل الحدثيات eventualities والخصائص properties والكبيات والمحلات locations. الغ في مقابل المجال الدري atomic للوحدات المفردة individuals الموجودة في نحو مونتاغ Montague . وقد بين اكتشاف هذين التطورين أن الملائمة بين تأويل المقولات المجمية والمقولات الوظيفية لا يرتكز فقط على غنى الوجود الدلالي semantic ontology، بل كذلك على أن دراسة الوجود / الكيان الدلالي universe semantic يمكنها أن تتم بصورة جيدة من خلال دراسة نظام المقولات التركيبية. وهو ما يوحى به عنوان هذه الدراسة، إذ إن تنظيم س ـ خط theory X - barre المتعلق بالقولات التركيبية يتعكس مباشرة على بنية الكيان الدلالي.

#### البنيات الفركيبية والبنيات الدلالية

سأقدم فيما يئي توطئة أولية للمقولات في التركيب وفي الدلالة (انظر الفقرة 1). يتلوها بيان أهم الآليات التي تحكم بناء هذه المقولات (انظر الفقرة 2)، وسأنهي الفقرة ببيان كيفية بناء هذه المقولات (انظر الفقرة 3).

معلوم أن النظرية التوليدية المعيار لا تعرف إلا أربع مقولات كبرى major معلوم أن النظرية التوليدية المعيار لا تعرف إلى أربع مقولات كبرى categories، وهي الاسم (= س) والفعل (= ف) والصفة (= ص) والحرف (= ص) (انظر شومسكي Chomsky 1970 وإمندز 1976 Emonds 1976 وسطوويل Stowell 1981. وهي المقولات الوحيدة التي تخضع لنظام مستويات الإسقاط specifier ومن المقولات الإسقاط specifier (= من) من موقع الغضلة هذه الإسقاطات:



وقد اقترح شومسكي 1986ب تعيم هذا النظام على مقولتي الصرفة (تعوض الأولى المرفة (تعوض الأولى المرفة (تعوض الأولى المقولة المجملة (= ج - خط) في النماذج السابقة لنموذج شومسكي 1986ب).

<sup>0</sup>ن سأستعمل فيما يلي م س وس $^{1}$  وس (حيث تعني س متغيراً) عوض س $^{2}$  وس $^{1}$  وس $^{0}$  .

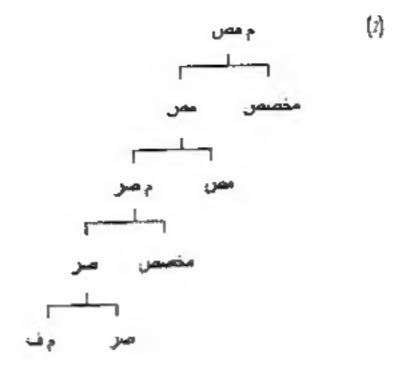

يعثل الرأس (مص) المصدريات مثل إن وأن. ويكون هذا الرأس فارغاً في حال الاستفهام وفي تركيب الصلات، لأن هذه الأخيرة لا تقع في الرؤوس وإنها في الخصصات. وفي القابل يعثل (ص) صرفة فعلية verbal inflection؛ كما تلتقي في الإنجليزية مثلاً بالوجوه modals وبالماعدات auxiliaries. وأما النعل فيحل في هذا النظام في موقع مخصص المركب الصرفي (Spec .IP). المغردات Spec .ip معجمي ووظيفي فتستعمل نفرز مقولات س – خط وأما المفردات Verms "معجمي ووظيفي" فتستعمل نفرز مقولات س – خط التقليدية مثل الاسم والفعل والصغة والحرف من المقولات الحديثة التي تساهم في بناء المركبات constituants تبعاً لشروط س – خط، ويتعلق الأمر بالصرفة في بناء المركبات constituants تبعاً لشروط س – خط، ويتعلق الأمر بالصرفة والمصدري على الخصوص.

<sup>2.</sup> اقترح بريم Brame 1982 وهيلان Hellan 1986 كذلك إمكان اعتبار الحد رأساً للعركب الاسمي بدل الاسم.

#### لبنيات التركيبية والبنيات الدلالية



وفي السياق نفسه، فكك يولوك Pollock 1989 مكون مقولة الصرفة إلى مكونين اثنين هما: الزمن tense والتطابق agreement، واعتبرهما مقولتين مستقلتين: ترأس heading كل منهما إسقاطاً projection خاصاً. (يرمز "ز" و"تط" للزمن والتطابق على التوالي).

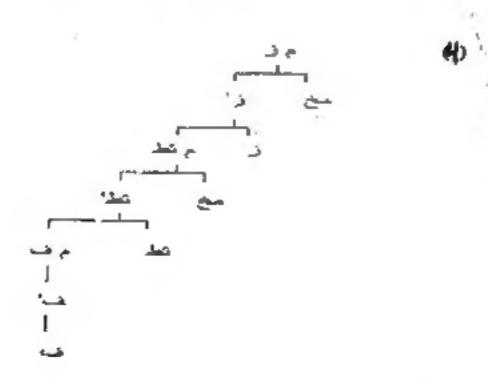

أ. غالباً ما يُهمل تعثيل مستوى الإسقاط البيني (انظر كذلك شومسكي 1986ب: 4)، على الرغم من أن هندسة من – خط لا تصمح بذلك. و سأصوغ في الفصل الأول من هذا الكتاب نظرية لد من – خط تجيز هذا الإهمال.

ينتقل الفعل غير المصرف moves إلى رأس الزمن مرورا برأس التطابق غايته الاتصال بسمات صرفه من الزمن والتطابق.

ويمكن تعميم هذا النظام ليشمل مقولات / رؤوس آخرى مثل الجهة والنغي والوجه كما اقترح دلك مجموعة من علماء اللغة. وتقدم (5) أمثلة لهده الرؤوس:

#### (5)

- الجهة (جه (= Asp )) لعلامات الجهات الختلفة والساعدات (انظر تينى Tenny 1987).
- النفي (نف (= Neg)) لملامات النفي والإثبات (انظر بولوك 1989).
   Pollock).
- " الوجه (وج (= Mod ) للوجوه الساعدة Modai Auxiliaries " النظر أوحلا 1991 Ouhalla).
- التطابق الفاعلي (تط فا (= Agr S )) لتطابق الفعل والفاعل في سمات العدد و الجنس والشخص (انظر شومسكي Chomsky1988).
- التطابق المفعولي (تط مف (O=0)) لتطابق المعل والمعمول في سمات الإعراب (انظر خومسكي Chomsky 1988).
  - البناه (بن (= Voice )) للبناه للفاعل ولغيره (انظر أوحلا 1991 ).
     Ouhalla).

وقد اقترح هال وكيزر Hale & Keyser 1991 إدراج الرأس Hale & Keyser 1991 إغراب (إغ (= Kase )) بالنسبة للأنظمة الاسمية. وهي مقولة تركيبية تعلو المقولة الحد. واقترحت ريتر 1991 أو 1991 ب Ritter إدراج الرأس العدد (عد (= Number))، وجعلت موقعه، بخلاف إعراب هال وكيزر، في محل يسفل الحد، كما يوضح ذلك الرسم التالى:

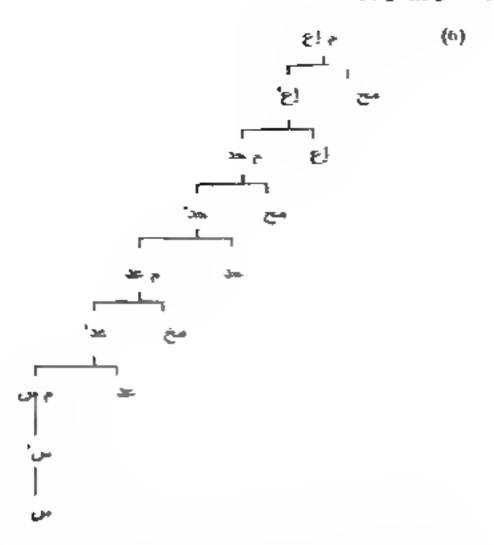

هلى الرقم من أن اكتشاف مجموعة من الرؤوس وبيان دورها في البناء المركبي يعد تطوراً نوعياً في النظرية المحوية، فإن وجود المقولات الوظيفية كان دائماً، يشكل أو بآخر، مضمناً implicit في التحاليل اللسامية السابقة. إن التمييز بين المقولات لمجمعة والمقولات الوظيفية كان قائما بطرق مختلفة وبأسماء مغايرة، نذكر منها

(7)

- طبقة الفردات المفتوحة open class items في مقابل طبقة المفردات المنتوحة content words في مقابل طبقة المفردات closed class items في مقابل وظيفة الكلمات founction words
- التكوينات المجمية lexical formatives في مقابل التكوينات النحوية formative grammatical
- المتولات الكبرى major categories في مقابل المتولات الصعرى أو الدبيا minor categories

نقابل أغلب الرؤوس الوظيفية التي تم اضراحها، بطريقة مباشرة أو بطريقة عير مباشرة، ما يسمى في النحو التقليدي المقولات النحوية grammatical categories؛ فلكل جزء من أجزاء الخطاب الكبرى في التحاليل التقليدية (الاسم ومنعل والصفة) خصائصه وسيزاته التي تعبر عنها اللواصق الصرفية وطبقة الأدوات تي تلازمه (انظر لاينز Lyons 1968)

|                          |                    | (8)        |
|--------------------------|--------------------|------------|
| : القولات النحوية:       | ياب part of speech | أجزاء الخه |
| الإعراب case             | попи               | الاسم      |
| التعريف definiteness     |                    |            |
| number                   |                    |            |
| الجنس gender             |                    |            |
| الوجه mood               | verb               | القعسل     |
| الزمن tense              |                    | Ť          |
| النني / الإثبات polarity |                    |            |
| الجهة aspect             |                    |            |
| البناء voice             |                    |            |
| الدرجة degree            | adjective          | المبقية    |

يتمش التطور الذي عرفته اللسانيات التركيبية الحديثة في موضوع الرؤوس التولات الوظيفية في تحليل هذه الوحدات بالبناء التركيبي المعروف ينظام الإسقاط، ويمكن لتأكد من هذا جيداً من خلال بناء للركب الاسمي floun phrase .

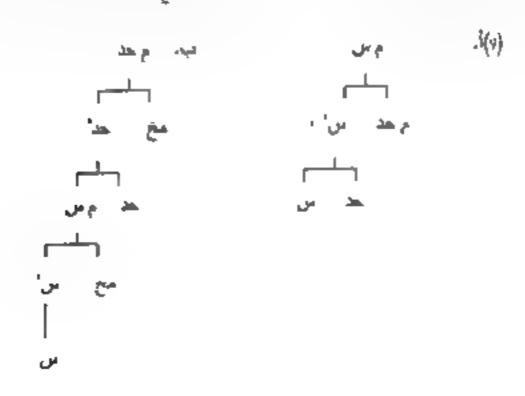

#### الببيات التركيبية والبنيات الدلالية

لم تكن الحدود، في التحليل التقليدي للمركب الاسعي، تعتبر رؤوس المركبات الاسمية التي تحدها، على الرغم من خضوعها لمنظومة س -- خط (انظر الرسم (9 أي) وفي المقابل، صار الحد، في التحليل الجديد، يعتبر رأسا من رؤوس م س وبالتحديد. فهو الرأس الذي ينتقي selects م س فضلة له (انظر الرسم (9 ب)) مما كان يسمى س في التحليل القديم، صار عنوانه المقولي، في التحليل الجديد، م س، أي فضلة حقيقية للرأس حد. ويمكن تطبيق هذا التحليل نفسه على العاصر المسماة الدرجة والساعدات والنفي والمصريات الخ، فقد صارت جميعها في التحليل الجديد رؤوساً تنتقي فضلات تتبتل في إسقاطات عليا projections بنها الفضلات العديد أن كانت تولد في مواقع مخصصات هذه الفضلات، خاصة منها الفضلات المعبية.

ويجب الاحتراز هنا من اعتبار الرؤوس الوظيفية نتيجة خاصة لتطور نظرية نبوذج الربط العاملي governement and binding model أنوذج الربط العاملي syntactic structure إن دراسة خصائص القولات العجمية وخصائص القولات الوظيفية وبيان نقط التقاليما ونقط اختلافهما يعد هملاً مستقلاً من الاعتبارات النظرية الضيقة المرتبطة بكل نموذج على حدة، لأنه يدخل في مجال اهتمام اللسانيات العامة general linguistic ولأن ثنائية معجمي/ وظيفي تثمب أدواراً أساسية في مجالات أخرى متعددة مثل الاختلاف للغوي linguistic acquisition والاكتساب اللغوي language variation والانحوية agrammatism والانحوية language production

سأحسر نظري بخصوص ثنائية معجمي / وظيفي في عدد من الأسئلة التركيبية والدلالية التي يمكمها أن تتحكم في فهم المقولات النحوية من حيث البناء ومن حيث التأويل، على الرفم من جواز مقاربتها من زوايا نظرية مختلفة ومتباينة:

#### الأسئلة التركيبية:

ما هي الأشهاء (السمات) التي تميز القولات المجمية من القولات الوظيفية؟
 لانا تستقل كل مقولة معجمية بطبقة خاصة من القولات الوظيفية التي بخصح عند التحقق لترتبب خاص؟

هل يمكن فرز طبقات طبيعية للمغولات الوظيفية بحسب خصائص موحدة (السمات) بصرف النظر عن مقياس الكثرة والقلة؟

#### الأسئلة الدلالية:

- ما هو الفرق الدلالي بين القولة الوظيفية والمقولة المجمية؟

من هي العلاقة الدلالية القائمة بين الرأس الوظيفي وقضلاته المعجمية أو الوظيفية؟
 مل للتواري النظري بين ((م حد) و(م ز) مثلاً)، مقابل دلالي في مستوى س حدا؟

لقد طرحت مثل هذه الأسئلة في الأدبيات الحديثة حول الإسقاطات الوظيفية (النظر أبني 1987 Fukui and Speas المحديثة حول الإسقاطات الوظيفية (النظر أبني 1987 وقوكوي وسبيس 1985 Grimshaw وقان ريمزديك 1990 Van Riemsdijk (استفادت هذه القاربة في الإجابة عن هذه الأسئلة من مجموع هذه الأعمال.

#### 2.1. المقولات الدلالية

بخصوص السؤال الدلالي ما هي المغولات الدلالية؟ يمكن إيراد الأجوبة التالية. أولاً، يمكن تميين المقولات الدلالية من الماحية الوجودية بمقابلتها بذوات / معيات العالم الخارجي المتبثلة في الأشياء things والخصائص events وحودات events والمحلات places والوقائم facts، علماً بأن هذه العناصر لا يمكن أن تختزل باستبدال أحدها بالآخر. وتطابق أجزاء الخطاب الكيرى هذه العبقات: الأسماء تعنون الأشخاص أو المحلات أو الأشياء؛ والأفمال تحيل على الأعمال states والصفات تمين الأعمال والكيات events والصفات تمين الخصائص والكينيات action. وقد تمامل النحو التقليدي بهذه الطريقة في الخصائص والكينيات الكيرى. وتعتبر كذلك، إلى حد ما، أساس وجهتي نظر التيار مؤموع تعيين المقولات الكبرى. وتعتبر كذلك، إلى حد ما، أساس وجهتي نظر التيار منتجزيثي cognitive في الدلالة وما تفرع منهما من تنوعات في التوجهات النظرية الدلالية مثل الدلالة التصورية المناس من تنوعات في التوجهات النظرية الدلالية مثل الدلالة التصورية المناس من تنوعات في التوجهات النظرية الدلالية مثل الدلالة التصورية المناس والعربة والمناه المناه والتوارة والخدوف (انظر جاكندوف 1983 و1990)

دنياً، يمكن تبييز المتولات الوظيفية بالنظر إلى الدور الذي تلعبه باعتبارها موضوعات arguments أو دوال functors في بناء معنى العبارات المقده complex expressions. وقد دافع عن وجهة النظر هذه اللسانيون والماطقة معاً في هذا الإطار، يقترح جسيرسن Jespersen 1924 تمييزاً بين عماصر secondary أولية primary elements (وهي الوضوعات) وعناصر ثانوية elements (وهي العناصر التي تنطبق على العناصر الأولية)، وعناصر ثائة

tertiary elements (وهي العناصر التي تنطبق على المناصر انشوية) وأم مطربة الأنماط theory of types التي تستند إلى نحو مونتاغ البطقي، فيمكن منظر إنيها باعتبارها نظرية رياضية mathematics للمقولات الدلالية. تمتير هذه للطربة أن المقولات تينى دائماً انطلاقاً من مقولتين أساسيتين basic، مقولة الملايئة أن المقولات تينى دائماً انطلاقاً من مقولتين أساسيتين truth - values مقولة للميئت (نبط م (م ترمز لماهية)) ونبط قيم الحقيقة truth - values (ن ترمر لمعينة). وقالباً ما تكون النظريات الدلالية التي ترتكز على نظرية الأبهاط مقتصدة parsimonious، لأن الخصائص والقضايا والأحداث والمحلات المناصر المفردة ماهياتها الأساسية يمكن تعويضها جميعها ببنائها بواسطة معهومي المناصر المفردة individuals وقيم – الحقيقة

وقد تطورت حديثا النمادج النظرية الدلالية في إطار استخدام أقل اقتصاداً في النواد الأولية، إذ بالإضافة إلى المواد العادية (العناصر المفردة) التي تعتبد عبيها لنمادج النظرية التقليدية، يتجه حاليا الاعتقاد إلى وجود عدد من المقولات الوجودية في الحقل الدلالي. وتقدم اللائحة التالية عرضاً لبعض هذه المواد العظرية (اللائحة مستوحاة من عمل كيركيا 1984 Chierchia):

(10)

- أ. الأنواع والطبقات kinds and stages (كارلسون Carlson 1978) ب. الكميات والمجموعات والمحاصيل Quantities, groups and ب. الكميات والمجموعات والمحاصيل Link 1983 (لينك 1983)
- ت, اللحظات ومراحل الزمن moments and periods of time (بيئيت وبارتى Benuet & Partee1978)
- ث. المحلّات أو الفضاءات locations (باروایز وبیري 1983 Barwise & Perry)
- ج. الخمائص والمفات properties and qualities (كيركيا 1984) Chierchia)
  - ح. الدرجات degrees (كريسويل 1977)
- events & states of affairs خ. الأحداث وحالات الأعبال (دافيدسون Davidson 1967)
  - د. القضايا propositions (ثوماسون Thomason 1980)

ويمكن ممالجة كل هذه الطبقات الوجودية باعتبارها أنواع أو أشكال SORTS تدخل في عالم الخطاب universe of discours الذي يتطلب عدداً من الأشكال النعوية المطقية

إن "ربط أشكال" المجال sortal articulation، كما تسبيه كيركيا 1984 ، يعرب سؤالاً منهجياً عاماً حول توع المعيات/ الدُوات التي يمكن أن تبديها في الكيان أو المالم الدلالي semantic universe ويبدر أن اللغة نفسها يمكنها أن نسلط الضوء على مثل هذه الأسئلة أكثر مما يمكن أن تقوم به التصورات الفلسفية الأولية

ويمكن في هذا السياق وضع عدد من الأسئلة التجريبية empirical المجموعة الأولى بهندسة بعض أشكال هذه الكيانات wany sorted المجموعة الأولى بهندسة بعض أشكال هذه الكيانات universe: أولاً. كيف ترتبط الماهيات/ الذوات باخل الكيان الواحد، ولابياً، كيف ترتبط ماهيات/ نوات الكيان المؤد يعاهيات/ نوات الكيانات الأخرى؟ وأي نوع من الترتيب وأي نوع من العمليات يعكن أن تنطيق على الكيانات أو على أجرائها؟ وتتعلق الثانية بالتوازن بين الأنماط والأشكال: هل يتحقق الشكل الواحد دائماً في النبط الواحد؟ وهل هناك، على صبيل المثال، أنماط من قبيل: "م د، ن": ن" (حيث م ح معل أو فهاه)؟ وتتعلق المجموعة الثالثة بالعلاقة التي تقوم بين لقولات التركيبية وبين الأشكال والأنماط أولاً، ما هي طبيعة الوظيفة؟ وثانياً، ما هو الدور الذي تلعبه الأشكال والأنماط أولاً، ما هي طبيعة الوظيفة؟ وثانياً، ما هو الدور الذي تلعبه الأشكال والأنماط أولاً، ما هو طبيعة الوظيفة؟ وثانياً، والمواد والأوصاف والخصصات ولاسوار predicates

سأمانج بعض جوانب هذه الأسئلة، مون ادعاء الإحاطة بجميعها؛ بالرجوع أساساً إلى أعمال كيركيا 1984 وأبنى 1987 وجاكنموف 1983

# 2.1. س- خط في التركيب / س- خط في الدلالة

تتمحور الفكرة الأساسية حول التوازي المكن يتاؤه بين س خط في التركيب اسي تؤمن بناء المركبات وما يمكن نسعيته س خط في الدلالة (لقد سبق أن استعمل جاكندوف 1990أ هذا المفهوم – الممطلح).

إن س - خط في التركيب المعمدة في هذا العمل تختلف عن س - خط التقليدية في كونها لا تتصمن مستويات - خط بدائية أو معطاة بصفة أولية no primitive bar-levels ولا تعنى النظرية المعتدة هذا إلا بكيفية إسقاط سمات bar-levels الرؤوس المعجمية وسمات الرؤوس الوظيفية. حيث إن الرؤوس المعجمية نسقط السمات [للسمات عثل [للحمية نسقط السمات إلى من المحتبية المسات المحتبية المسات المحتبية المعتبية وتعتبير الرؤوس الوظيفية حزماً bundels من السمات المحتوية معتمة برموز تجمل الركبات مرئية visible للعلاقات المحورية thematic وللبقل برموز تجمل الركبات مرئية bar levels المعلاقات المحورية وقد تكفلت المحتويات bar levels بإشباع الدور الذي كانت تلعيه الإسقاطات الوظيفية.

وقد تم توسيع فكرة البناء الداخلي المركز endocentric المركبات عدمي ببنية كذلك بنية الموضوعات argument structur المحضى كل رأس معجمي ببنية موضوعات تضم موقعا الموضوع الإحالي Reposition الذي يمثل رأس البنية الموضوعية. إذ في مقابل الموقع إح Reposition (حيث ترمز ح لحدث) لإحالة) بالنسبة للأسماء، والموقع – ح Deposition (حيث ترمز د لدرجة) بالنسبة للأفعال، هناك الموقع – د Deposition (حيث ترمز د لدرجة) بالنسبة للميقات والموقع – د Seposition (حيث ترمز د لدرجة) بالنسبة للميقات والموقع – د Seposition (حيث ترمز د لدرجة) بالنسبة برط موقع الموضوع الإحالي باطراد بواسطة الرأس الوظيفي. إذ يربط الحد موقع موضوع العدد ويربط المرفة موقع موضوع حدث الغمل. ويربط رأس الدرجة بوظيفي موقع موضوع المعقات، ويربط الرأس الوظيفي للغضاء موقع فضاء الحروف.

ويمكن تعييز باقي المغولات المجمية – الغرمية الرؤوس lexical heads ومو المخالات. وهو المخالي في بعض المالات. وهو المعلل ما يعيز الأسماء الشتركة common noun من أسماء الأعلام المحالات بالعمل ما يعيز الأفعال الأحداث eventive verbs من الأفعال الحالات وما يعيز الأفعال الأحداث gradable adjectives من المغات غير المتدرجة Stative والصفات المترجة proper وتمكن القواعد المجمية lexical rules من الانتقال عبر المقولات.

وأما س خط في الدلالة فتظم أربعة مجالات/ أشكال أساسية |basic sortal وأما س خط في الدلالة فتظم أربعة مجالات/ أشكال أساسية |domains موسئل في العموم مكونات الكيان الخطابي:

(11)

- الأشياء objects
- الحنثيات eventualities

#### - الأوصاف qualities

#### --- الفضاء والزمن space and time

ويمكن اعتبار هذه الماهيات / الذوات رؤوساً تقابل القيم المعجمية lexical ويمكن اعتبار هذه الماهيات / الذوات رؤوساً والمرافعة وحرف) وتقابل كذلك موضوعاتها الإحالية، كما تعثل رؤوساً في إعار س - خط في الدلالة. وتولد كل الطبقات المقولية الدلالية من هذه الأشكال الأربمة بواسطة نظرية الأنماط، فإنا كان كل شكل يتحقق في نمط م (حيث ترمز ن ترمز م لماهية)، فإنه يمكن إذن توليد الأشكال التالية: نمط "م، ن" (حيث ترمز ن منبط) ونمط "م، ن" ونمط "م، ن" ونمط "م، ن" النه

وتتمثل المقولات المجمعة الرؤوس في نوع "م / س، ن"، حيث إن م / س تمثل أشكال الماهيات / الذوات الدلالية آلتي تقابل س المجمعة. ويمكن ترقية هذه الأنباط بالأدوار المحورية thematic roles لتوليد أساط أخرى ذات مواقع موضوعات إضافية، مثل "م أ" م | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1 " | m = 1

### 3.1. كلمة في تنظيم فصول هذا البحث

يخصص الجزء الأول من هذا البحث لتقديم الاعتبارات النظرية العامة لدراسة المفولات التركيبية والمقولات الدلالية من خلال ثلاث زوايا يتقاول الفصل الأول عقولات الدركيبية في إطار نظرية س مسخط حيث يتم بيان الطابع العامص Superfluous للمستويات الهندسية لهذه النظرية أو لما يسمى الشرط bars. ويخصص الفصل الثاني للبرهنة على أن بنية الرأس المعجمي الموضوعية تضم بالصرورة موقعاً للموضوع الإحالي الذي يخصص مضمون الرأس. ويبين الفصل الثانث من هذا الجرء كيفية تأويل السمات وتأويل البنية الموضوعية عن طريق الأنماط والأشكال في النظرية الدلالية.

#### الهديات المركبيبيه والبنيات الدلالية

أما الجزء الثاني فيهتم بما يقع بعد حدف الموضوع الإحالي. وسيمكن هذا الموجه من بيأن أسباب وجود المقولات الفرعية المعروفة للرؤوس المعجمية مثل أسماء الأعلام في مقابل الأسماء المشتركة، ومثل الأفعال الأحداث في مقابل الأفعال الحالات، ومثل الصفات غير المتدرجة إن القرق بين الأسماء المشتركة والأفعال الأحداث والصفات المتدرجة من جهة وبين أسماء الأعلام والأفعال الحالات والصفات غير المتدرجة من جهة ثانية يكمن في أن يتية الأولى تحصص موقعاً للموضوع الإحالي في حين أن يثية المأولى، وهو ما يفسر للموضوع الإحالي في حين أن يثية الثانية تفتقد مثل هذه المواقع، وهو ما يفسر الاحتلاف القائم بين هذه المقولات.

وأخيراً، سنحاول في الجزء الثالث. تطبيق الأدوات النظرية المعروضة في الجزء الأول على ثلاث حالات. تتعقل أساساً في الحالات التي يكون الحد فيها رأساً وظيفياً خاصاً وسيتناول الفصل السابع الحدود المسورة empty derterminers التي سيتم تدونها في الفصل الخدود الأدوات prepositional determiners سي تدونها في الفصل الثامن، والحدود الأدوات prepositional determiners سي سيتم تناولها في الفصل التاسع والتي تحقق ما يسمى بدمج الرؤوس الوظيفية في المركبات الحرفية.

# الفصل الأول

المستويبات والسيمات

# 0.1. تقديم: بعدا القولات

يركز النحو النظري على بيان الخصائص التابة والواضحة لمختلف طبقات لقولات في اللغات الطبيعية. بالنسبة للنحو التوليدي مثلاً، يتم تعيين طبقات اللقولات، في نماذجه القديمة، بالنظر إلى الوحدات – الرموز غير النهائية non القولات، في نماذجه القديمة، بالنظر إلى الوحدات – الرموز غير النهائية rewrite rules في قوامد إمادة الكتابة terminal symbols النكون الأساسي للنحو basic component وقد كانت هذه الرموز ذات طبيعة درية atomic بالنحو لم يستعمل وحداث تضم عناصر يتعدى عددها العناصر لأساسية. لهذا السبب، لم يكن من المكن أن يحيط النحو مباشرة بالعلاقات النسقية systematic relations التي تقوم بين مختلف القولات، كما بين ذلك النسقية للمزدوجات: [س - م س] وإف - م ف] وإص - مس].

وقد حقق تحليل المقولات التركيبية تطوراً ملحوظاً انطلاقاً من شومسكي 1970، حيث تم استثمار السمات التركيبية المقترحة في شومسكي 1965 والتي تقوم بتحليل المقولات إلى سمات أولية تشبه التفكيك decomposition الذي تخفيع له لغونيمات المتمثل فيما يعرف بالسمات الصوتية الميزة.

وهكذا اقترح شومسكي تحليل القولات الكبرى: الاسم والفعل والصفة والحرف بمستين أساسيتين هما ألم س] وألم في (يرمز عادة إلى هذه المقولات كالتالي س وف وص وح)\*

#### البمهات القركيبية والبنيات الدلالية

وقد أضيفت إلى مجموعة السمات شرط -- المستويات bar-Levels الخاصة التمييز بين مختلف المستويات البنيوية داخل المركبات، حيث تمثل س0 (أو س) رأس المركب، وتمثل س2 (أو م س) الإسقاط الأعلى، وتمثل س1 الإسقاط البيني وتنص هندسة س - خط على أن للعقولات الكيرى (س وف وص) بنية هندسية واحدة:



تظهر الصورة (2) أن لكل مركب مخصصاً وفضلةً. تحل في المخصص وحدت نعطية وثابتة بالنسبة لكبل مركب، حيث تقبع الحدود determinants مخصص/ س، وتقع الدرجات degrees في مخصص/ من، وتقع الأفسال الساعدة علامه من وتقع الدرجات auxiliary verbs في وأسا الوضوع الدلالي للرأس (أياً كانت الطبيعة القراية للرأس س أو ف أو ص أو ح) فيقع دائماً في موقع الفضلة ومكنا مسار من المكن رصد تواز يثيبوي بين مختلف المركبات (خاصة بين الجمس مسار من المكن رصد تواز يثيبوي بين مختلف المركبات (خاصة بين الجمس sentences وتأسسيماتها hominalisations) مون اللجبو، إلى التحسويلات فيرنا شديدة الصرامة، إذ يجمل من البناء المركبي بناءً داخلياً ممركزاً حول الرأس وبحد فيرنا شديدة الصرامة، إذ يجمل من البناء المركبي بناءً داخلياً ممركزاً حول الرأس وبحد وقد أعاد عدد من اللسانيين صيافة هذه النظرية بطرق مختلفة، تذكر من بينهم وقد أعاد عدد من اللسانيين صيافة هذه النظرية بطرق مختلفة، تذكر من بينهم ويزنان Bresnan 1976 وياعندوف Emonds 1976

Jackendoff وآخرين. وقد آنتجت اجتهاداتهم عدة نمانج نظرية ذات أبعاد مختلفة لما يطلق عليه اسم من خط الأصلية. وقد ركزت هذه الأيحاث على الجوانب انتالية أولاً، توسيع نظرية س - خط ووضع بديل لها، وذلك بتفكيك المجوانب انتالية أولاً، توسيع نظرية س - خط ووضع بديل لها، وذلك بتفكيك المقولات إلى مكوناتها الأساسية [ $\pm$  س،  $\pm$  ف] (انظر جاكفدوف 1977 وسطويل الإسقاطات مع محاولة توحيده وتعيمه على مختلف قيم س أي على مختلف المولات. ثالثاً، ظهور آراء مختلفة: 1) حول قيم س التي يجب أن تخضع نظام س - خط (هل يُنتصر في هذا على المقولات الكبرى وهي الاسم والفعل والمغة أم يجب تعييمها على المقولات الصغرى أيضاً مثل الحرف والحدود والسور والفعل بيجب تعييمها على المقولات الحديثة مثل الصرفة والخلود والمور والفعل طبيمة للخصص في نظام س - خط (هل تعد المخصصات مواقع للمركبات الخاصة بالحدود أو بالدرجات أو بالماعدات كما كان مفترضاً في نماذج النحو التوليدي الأولى أم تعد مواقع تخص الفواعل Subjects كما يفترض الآن). وأخيراً، حول كيفية سماح بعض نماذج س - خط الهندسية بالاطراد بالسماح لتحليل يثبت المستوى البيني مثل: س السماء و 2 من 0.

وقد عند تنوع الآراء بخصوص طبقات القولات التركيبية وبخصوص بنياتها الد،خلية البحث الدلالي وأرباه صعب التناول. ويمكن تجاوز هذه الصعوبات باعتماد ، denominator ما يوحد هذه الصور جميعها، وذلك باعتماد قاعدته الشتركة denominator واتخاذها نظرية دنيا minimal theory لاستكشاف القابلات النظرية الدلالية. في هذه الإطار، أجمع اللغويون على: 1) التخصيص المقولي specification ويتم عبوماً بالسبات، 2) شرط المستويات specification وتحدد باغتراض هندسة واحدة وكاملة integer.

يمكن، بالنسبة للنقطة الأولى، أن نفترض تبعاً ليريزنان 1976 أن التعليل المصوري لمقولة ما يتم بواسطة زوج مرتبي من مصفوفة من السمات س ومن هندسة كاملة ز. أس، زأ. وعليه، يمكن ترتيب طبقات المقولات بالنظر إلى التواري الحاصل بين مستويين اثنين: مستوى السمات س ومستوى الهندسة ز. وأما بخصوص النقطة

<sup>1</sup> يتدم ميوسكن Muysken 1990 وبولوم Pullum 1985 وستورمن Sturman يتدم ميوسكن 1985 Kornai & Pullum 1990 انتقادات مهمة لنظام س خط

الثانية ، فقد تم الاتفاق على وجوب خضوع قواعد س - خط وشروطها لما تقتضيه الصورة التالية :

> (3) سيز ← ... سو ... حيث ز>و

تقول هذه الصورة إن لكل مكون constituent وليدة (ينت) daughter تشبيه في مسار السمات س المعنون بالسمة المقولية تفسها، إلا أنها تسازيه أو تقر منه في عدد شرط الهندسة ز.

ق هذا الفصل، سنتم دراسة أبعاد المتوّلة التركيبية L.1 بعث طريق الشرط وستخصص الفقرة ألم ألبحث معتوى الهندسة ز المتعلق بالمقولة عن طريق الشرط وستخصص الفقرة البحث معتوى الهندسة ز المتعلق بالمقولة عن طريق الشرطة وسيماء الفظر في البراهين التي تقول إن الشرطقد تكون زائدةً لا دورً لها في البناء، ويمكن أن تُستمد المعلومات التي تقدمها، تبعاً لعدد من الفحة مثل مويسكن Stuurman 1985 وسبيس Muysken 1983 وموكسترا 1991 وموكسترا 1991 وموكسترا 1991 المحوية الأخرى. مع العلم الني Hoekstra المعاولة المنافع الطلاقاً من المأممال الأخيرة لكل من مويسكن 1983 وسبيس 1990 عن تصور جديد قدس – خط تلعب فيه حرية عدد الشرط دوراً هاماً. وستخصص الفقرة تصور جديد قدس – خط تلعب فيه حرية عدد الشرط دوراً هاماً. وستخصص الفقرة التركيبية.

# 1.1. إسقاطات بدون شُرط

# 1.1.1 اعتراضات على الشُرط

لقد انتقد عدد من الباحثين استعمال المستويات الهندسية أو الشُرط في نظرية س - خط لعدة أسياب، منها أ) إن استعمال هذه الهندسة أو الشُرط لبيان المستويات التركيبية يُقجم جهازاً أو آداةً رياضية جد قوية قد نتجاوز احتياجات النظرية اللسائية 2) إن حصر عدد الشُرط أو المستويات التركيبية في ثلاثة اعتباطي اللسائية أذ يعكنه نظرياً أن يكون سيعة شُرط أو ثمانية أو عدداً لانهائياً 3) إن العدد 2 من الشرط لا يعثل في حد ذاته الرقم الأقصى، ولا يعكنه بالتالي أن يعتبر

نقطة هندسية قُصوى بالنسبة لتأويل مستوبات الشُرط الثلاثة 0 و1 و2 المُخترلة minimal وهي أننى standard ومي أننى maximal وبينى intermediate والمناء في النظرية الميار maximal والمناء في النظرية الميار maximal والمناء في النظرية الميارة والمناء في النظرية الميارة والمناء في النظرية الميارة والمناء في النظرية الميارة والمناء والمناء في النظرية الميارة والمناء في النظرية الميارة والمناء في النظرية الميارة والمناء في النظرية الميارة والمناء في النظرية والمناء والمناء والمناء والمناء والمناء في النظرية الميارة والمناء وال

وتعتبر س - خط التي اقترحها فيركويل Verkuyl 1981 أكثر ملائمة، لأنها لا تضم مستوى شُرط قُصوى maximal bar level، ولكن إسقاطات فقط يتم بناؤها باعتبار السمة القصوى التي تتضمتها المقولة. وهو الأمر الذي حاول مويسكن 1983 أن يمثل له بالسمات [‡ أقصى، ‡ إسقاط] لتعويض مستويات الشُرط 0 و و و في طريقة يمكنها أن تُحدِد بدقة المستويات التي يتطلبها البناه و 1 و 2 وهي طريقة يمكنها أن تُحدِد بدقة المستويات التي يتطلبها البناه و

في هذا؛ الإطار، تعتبر الصور التالية صور س - خط الأكثر قبولاً، مع الإشارة إلى أن هذه الصور تنطبق في الينيات العميلة (تُقرأ س متغيراً بالمتى الرياضي) ·

(5) 
$$q_{1} = q_{1} = q_{2} = q_{3} = q_{4} = q_{5}$$

$$q_{2} = q_{3} = q_{4} = q_{5} = q_{5} = q_{5}$$

$$q_{3} = q_{4} = q_{5} = q_{5} = q_{5}$$

$$q_{4} = q_{5} = q_{5} = q_{5}$$

تبسح هذه الهندسة كل المركبات، على الرقم من اختلاف العناوين المغولية. المعورة تفسّها في مستوى البنية العنيقة، حيث يعتبر المستوى البيئي وحده مستوى مطرداً. إذ لا يوجد في سهرورة البناء مركباً يحوي إسقاطاً أقصى (على) أو رأساً أو هما معاً مطردين في البنية العميقة، على الرقم من إمكان اشتقاق مثل هذه الحالات بالإلحاق adjonction في مستويي البنية السطحية

(Lh)² logical form أو الصورة المنطقية (S-S) surface structure preterminal أعجرة قبل تهائية الطرح أن تكون كل عقدة / عجرة قبل تهائية الطرح أن تكون كل عقدة المجمية) بالضرورة من مستوى node وأن تكون بالضرورة كذلك كل عقدة تشرف عيها مقولة مخانفة من حيث المعنوان المقولي، مثل إشراف زعلى من، من مستوى أقصى 2 والحافظة من حيث المعنوان المقولي، مثل إشراف زعلى من، من مستوى أقصى 2 أو إلى أقصى. +إسقاطي. ويمتاز هذا النظر بكونه يمكن من التنبؤ بمستوى شرطة / عقدة أقصى. +إسقاطي. ويمتاز هذا النظر بكونه يمكن من التنبؤ بمستوى شرطة / عقدة أنسنة بالتظر إلى سياقها / موقعها النسبي في البناء في حالات مختلفة. ولا توجد في البناء التركيبي اللغوي إلا طبقة واحدة مستثناة من هذا النظر، وهي الطبقة شي يكون فيها إسقاط كلمة ما يشرف مباشرة على إسقاط أقصى لكلمة أخرى ويحملان يكون فيها إسقاط كلمة ما يشرف مباشرة على إسقاط أقصى لكلمة أخرى ويحملان وهناك بعض الحالات التي تحقق هذا الشكل مثل وقوع المركب الحدي في موقع مخصص مركب حدي آخر، ووقوع المركب الحرق في موقع فضلة العمل، ورقوع المركب المعرق في موقع فضلة العمل، ورقوع المركب المعرق في موقع فضلة العمل، ورقوع المركب العملة العمل، والمعالمة العمل، والمعالمة العمل الموقع فضلة العمل، والمها المعرق في موقع فضلة العمل، والمقالة الغمل، والمها فضلة الغمل، والمها فضلة الغمل في موقع فضلة العمل، والمها في المؤلفة الغمل في موقع فضلة الغمل، والمها في المؤلفة الغمل في موقع فضلة الغمل، والمؤلفة الغمل، والمؤلفة الغمل في موقع فضلة الغملة الغملة الغملة المؤلفة الغملة ا

(6) [D [D John [ D 's book ]] .i کتــابُ زيــب ب. P P from ][P under the table] إ P ] تحت الطباولــة من إ V [V make ][V him do it] . جـملـه يــنـمانيـا

تُشرف في كل هذه البنيات العقدة الأصلية على وليدنين / بنتين تحملان اسمة القولية نفسُها. مِمَا يجعل تمييز الرأس من الإسقاط الأعلى شيئاً متعذراً إن لم يكن

Dasc- generated على الرغم من وجود هذا الاعتراض. نجد أن توليد الركبات قاعدياً basc- generated على الرغم من وجود هذا الاعتراض. نجد أن توليد الركبات قاعدياً الإسقاط نفسه (م س) مستحل في تحليل الجمل الصغرى predicate الدي يقع في بحيث يشرف إسقاط أقصى واحد على الجملة الصغرى والمحمول predicate الدي يقع في حيرها

مستحيلاً. وكيفها كان وضع هذه الحالات المستعمية: يمكن القول إن تحديد شرط المستويات بطرق أخرى يبقى دائماً ممكناً، مع العلم أن هذا التحديد لا يمكنه إلا أن يضع موضع الشك الطبيعة المطاة أو الأولية primitives للشُرط.

بقد بين مبيس 1990 أن الإسقاطات القصوى والرؤوس وحدها تنطبق عليها قد بين مبيس 1990 أن الإسقاطات البيئية التي لا تنطبق عليها هذه القواعد؛ هقاعدة "بقر أ" بثلاً لا تنطبق إلا على الرؤوس والإسقاطات القصوى. أضف إلى هذا أن هاتين الوحدتين تساهبان وحدهما (أي الرؤوس والإسقاطات القصوى) في بناه هلاقات نحوية بن قبيل العمل العمل governement والربط bartiers وتخضعان بالتابي، عند بناه هذه العلاقات، لمفهوم الحواجز bar levels سواء هند العمل أو لربط أو النقل، ويبدو أن هذا الأمر يبرهن على أن شرط المستويات القرط، لأن أن مستويات الشرط، لأن س – خط لا تعكس طبيعة تركيب الكونات من حيث مستويات الشرط، لأن النظرية لا تعيز بين المستويات الثلاثة مواه عند التعثيل الهندسي أو بواسطة السمات أد .

يُمثن التعبير عن التوازي البنيوي بين مركبات مختلف المتولات أحد أهم ميزات س – خط، إذ يمكن من وضع تعميمات نخص بناء مختلف المتولات، ويعبر عنها عموماً بواسطة وحدات محايدة مقولياً وتلمب الشرط التي تمثل المستويات دوراً عاماً في التعبير عن التوازي وعن التعميمات، لأن المركبات التي تؤدي وظائف مماثلة في إطار مقولات مختلفة تُغم إلى المستوى نفسه من حيث عدد الشُرط وهو تبرير فير كفي، لأن جانب التماثل بين المركبات تتكفل به نظريات نحوية أخرى فير نظرية س – خط، مثل النظرية المحورية theta - theory كما تتكفل بهذا Det(erminant) كما تتكفل بهذا التوازي مُؤخراً الرؤوس الوظيفية مثل المرفة (licensing والحد (rase الإعراب case التعبير المراب spec - head agreement.

أُ يُقدم كيتاكارا Kitagaw 1986 تحليلاً مختلفاً يعتبد قيبه على السمات: و±أقصى، كأدبى Eminimal. ويمكن أن نفترض أن الباحثين لم يتبنوا هذه التحليل، لأن التواعد رعبدي تعضل التعامل مع قيم السمات الوجية عوض قيمها السلبية فعلى سبيل الثال، نجد أن الله عليه عامرة عنقل ألقال الأستعمل إلا بتيبة موجية، حيث تُعرض ب [+أقصى] في حال نقل الإسقاطات القموى وتعوض ب [+أدنى] في حال نقل الإسقاطات القموى وتعوض ب [+أدنى] في حال نقل الإسقاطات القموى وتعوض ب [+أدنى] في حال نقل الرؤوس

عن التوازي البنيوي بين الجمل وتأسيماتها ويناء ما يقوم على هذا التواري من معيمات ممكنين جداً ولو غابت الإحالة كلياً إلى الشُرط أو المستويات:

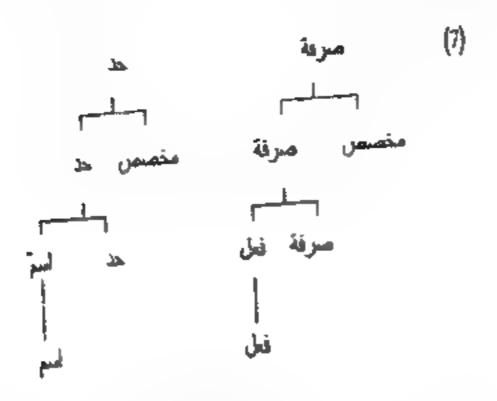

لقد لعبت نظرية س — خط دوراً أساسهاً في التعبير بين الركبات ذات الوظائف quantifying المنحوية أو الدلالية المختلفة، وذلك بتوليد الساصر المسورة specifying والمخصصات وقد تم والمخصصات المنحصات وقد تم specifying في مواقع المخصصات وقد تم تحليل الوصف modification الدي يتم يواسطة الوحدات المتهدة كذلك. باعتباره أو الوحدات الاعتراضية على سأ أو ل م س، حيث يلحق المقيد إلى سأ ويلحق الاعتراضي إلى م س) وهُلِلَت موضوعات الرؤوس الداخلية باعتبارها فضلات الاعتراضي إلى م س) وهُلِلَت موضوعات الرؤوس الداخلية باعتبارها فضلات المتراضي إلى م س) وهُلِلَت موضوعات الرؤوس الداخلية باعتبارها فضلات المتراضي إلى م س) وهُلِلَت موضوعات الرؤوس الداخلية باعتبارها فضلات المتراضي إلى م س) المثل تقسيم الوظائف على هذا النحو وربط التعبين بطبيعة المستوى الشجري (البنيوي) الذي تربط إليه، دعمةً وسنداً قويين لدور المستويات والمبل النحوي

إلا أن الشرط لا تمثل الطريقة الوحيدة والمثلى ليبان هده الوظائف دلالياً وتعيينها شجرياً، فهناك طرق أخرى تمكن من تحقيق الهدف نفسه، لتصبح معها المستويات والشُرط أدوات نظرية زائدة ومشكوك في وجودها باعبارها إجراءً بنبوياً تركيبياً؛ فالعناصر التي كانت تقوم بدور المخصصات في مختلف نماذج أو صور س - خط في السيعينيات لم تعد تحسب من المركبات، فقد

صارت الآن رؤوساً وظيفية يستحيل تحقيقها في مخصصات المقولات المجمية. وثبين الرسوم النالية الفرق بين التحليلين :

#### 1970

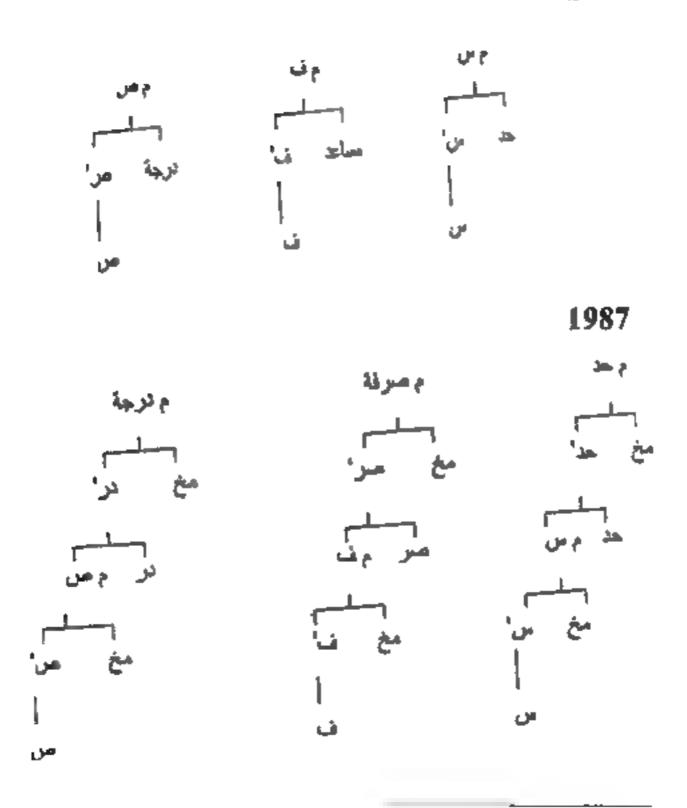

<sup>4</sup> تقد حدد أبني Abney 1987 مدا التوازي بالنسبة الختلف المقولات. مع العلم أن بنينات الإستاهات القصوى م س و م ف وم مص (مصدري) تختلف في نصوذج 1970 التوليدي عس البنية للقنرحة في ننوذج أبنى 1987

وتتبيز بنيات 1990 من بنيات 1970 بكونها تجعل في البناء الشجري موقعين يتعلقان بالمخصص. وهي ععلية غير واضحة على الرغم من سواد الاعتقاد بأن سوقعين مُخَصصين لتوليد الغواعل وتعبينها. ويتمثل مرد عدم وضوحها في كون معواعل تُعين بأدوات أخرى مثل الإسناد predication وبثل علاقة تطابق الرأس والخصص spec-head agreement، مما يجعل من التعيين يواسطة المخصص باعتباره موقعاً شجرياً فقط مجرد حشو نظري يمكن الامتفناء عنه . وفي المقابى، نرى أن تكثير الرؤوس الوظيفية (انظر 8) يمكِّنُ من تقديم تحليل مسجم وأنيق يميز بما يكفي بين كافة أنواع الأوصاف المحددة سواء بالتقييد أو بالاعتراض دون حجة إلى الشُّرطُ أو المستويات. لتتأمل، على سبيل المثال، بنية الركب الحدي يمكن في هذا المركب توليد الأوصاف المقيدة restrictive modifiers باخل الإستاط للمجمى في حين يمكن توليد الأرصاف الاعتراضية appositive modifiers في المركب نفسه، لكن خارج الإسقاط، معا يشكل دعامة حقيقية لتبرير وجود كن هذه المخصصات باستقلال تام عن الغواعل ويهم هذا الأمر كل أنواع الملحقات: سواء التي تلحق في القديم إلى المستوى البيني أو تنك التي تلحق إلى الإسقاط الأعلى. كما يمدق هذا التمييز على صفات المركب الفعلي VP- modifiers وصفات الجملة S-modifiers ، باستخدام الركب الغمثي والركب الصرفي. وأما التمييز بين الفضلات والملحقات فيمكن تأسيسه على أدوات النظرية البحورية، بالقول بأن المركب الذي يسمه الرأس محورياً theta - marked يُغَيِّن قضلة، والذي لا يسمه برأس محوريةً يُغَيِّن ملحقاً " ويمكن لنظرية محورية مفصلة مثل ما اقترحه هيكنبتم

أ. تقد حدد موكسترا Hoekstra 1991 الخصصات باعتبارها بلحقات تتعابق مع الرأس وحدد ستررس 1985 stuurman 1985 اللحقات يتعتبارها وحدات تفلق مجال الإستاط بربط متغير يتع في رأس الإستاط.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> من الأمثلة التي تدعم تعدد المضمعات داخل مجال الأسماء تـذكر الكتب الحمراء الثلاثة المفيدة، فبعد نقل الاسم من موقع من إلى موقع الحد للشطور ينزك وراءه عدة مواقع مخصصات يمكن أن تقع فيها مختلف الصفات ومن الأمثلة الفرنسية التي يمكننا أن نذكرها في هذا الإطريمكن أن تقع فيها مختلف الصفات ومن الأمثلة الفرنسية التي يمكننا أن نذكرها في هذا الإطريمية من العقمين حول تحليل مثل هذه البسات في عدد من النفات الطبيعية ، انظر خيري 2001) (هذا لهامش وضعه للترجم)

<sup>7 .</sup> لقد ثم تقديم هذه الأفكار في محاضرات ألقاها فان ريمزديك سنة 1988.

Higginbotham 1985 أن تدقق أكثر في التمييز بين المخصصات والصعاب والصعاب والمعاب والموابقة والموابقة والمؤمومات باستقلال تام عن المستويات والشُرطُ .

#### 2.1.1. إسقاط ألغا Alpha

يهدو، بالنظر إلى ما صبق، أن نظرية مركبية (س - خط) بدون شُرط أو مستويات أفصل من تلك التي تعتمد في بناء المركبات على الشُرط لن تحتاج المطربة الجديدة إلى مقولات مكومة من أرواج مرتبة "س، ز"، حيث تمثل من مصفوفة من السبت وتمثن ز مستوى هندسي أو مسار. بل تحتاج فقط إلى مصفوفة السمات وعليه. فلشكل الهندسي الوحيد الذي سيتطلبه البناء هو التالي (حيث تمثل من متغيراً في مصفوفة السمات):

يمير، في غياب الشُرط bars أو سبات خاصة بثل (± أقصى) و (± إسقاط)، تحديد مفهومي الرأس والإسقاط الأقصى ضرورياً للتمكن من تحديد المواقع المختلفة لرتبط بالشُرط أو بالسبات، نظراً لعدم وجود قاعدة (أو مبدأ) تحدد (باستقلال عن س – خط التي تعتمد الشُرط) مفاهيم بثل المخصص والفضلة والملحق. لهذا السبب، يجب أن يعاد تحديد هذه المفاهيم بالرجوع إلى مفهومي الرأس و الإسقاط الأقصى، أو بالرجوع إلى مفهومي الرأس و الإسقاط الأقصى، أو بالرجوع إلى مفهومي الرأس و الإسقاط الأقصى، أو مالرجوع إلى مفهومي الرأس و الإسقاط الأقصى، أو مالرجوع إلى مفهومي الرأس و الإسقاط الأقصى، أو مالرجوع إلى مفاهيم القوالب الأخرى مثل الترتيب الخطي agreement والإعراب case والإعراب agreement والإعراب وملامة الاسمية Argument structure والتطابق Kase والإعراب عدم وعلامة الاسمية Kase وبنية الموضوعات Argument structure

نقب اقترحت سبيس 1990 نظرية مركبية (س – خط) غيرَ القيدة بالشُرطُ واقترح كورني وبولوم 1990 نظرية بديلة تقوم فقط على السياق الصوري formal . وصأيداً يتقديم اقتراح سبيس.

حاربت سبيس 1990 أن تدقق أكثر في الفكرة التي تقول إن قاعدة "اسقط أعا من "project alpha" هي التي تتكفل بإسقاط البنية العميقة D-structure من

أ سأناقش هذه العظرية المحورية في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

المجم lexicon. ويمكن اعتبار هذه النظرية القابل التوليدي لقاعدة "انقل ألعا move alpha",

(10)

اسقط ألقة

تُشرِف سلسلة مسترسلة uninterrupted sequence من عقد س على كل كلمةً word تُمُقولها تركيبهاً س.

لم تقترح سيس 1990 "اسقط ألغا" باعتبارها فرطاً من شروط سلامة البناء well-formedness ولكن باعتبارها عبلية نؤمن بناء الكونات والبنيات، وبعتبارها أداة توليدية generative Device تنتج مدداً لانهائياً من حبقات البنيات المركبية انطلاقاً من كلمات ذات عناوين مقولية واضحة وذات معلومات نتقائية المورية المعلومات selectional information محددة. غير أن المعاغة الصورية ل"اسقط ألفا" تظل تعاني من عدم ملاءمتها لتوليد المعليات، سواء تم اعتبارها شرحاً ساكناً المحدس اللغوي ينبئ بغير ذلك.

إذا كانت "اسقط ألفا" تعتبر أداة توليدية أو عملية تنطبق على وحدة معجمية مثل الاسم "كتاب"، فإن هذا يعني أنها تستعد قيمها من الوحدات المجعية مثلها في ذلك مثل أنفا في القواعد المألوفة: "انقل ألفا" أو "أثر في ألفا المقصوى. ويمكن، في حيث تعتبر متغيراً يستعد قيمته من الرؤوس أو من الإسقاطات النُصوى. ويمكن، في هذه الإطار. النظر إلى (10) باعتبارها أمراً instruction ببناه متوليات من مقد من انطلاقاً من الوحدة المعجمية التي تعقولها من مع العلم أن امتداد التواليات بيعي اعتباطها وتمعي صيب هذه العملية سلسلة الإسقاط projection chain بالمنصر الأعلى والعصر حيث تمثل الإسقاطات القُصوى والإسقاطات الدُنيا تباعاً العنصر الأعلى والعصر ولانهائية انطلاقاً من الوحدة المجمية "كتاب":

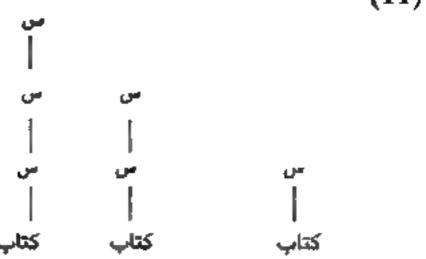

غير أن "اسقط ألما" لا تمكن من فعل أكثر معا تسمح بتوليده آلياتها؛ حيث تمثل الإسقاطات الفارغة Vacuous التي تخص الكلمات المقردة مثل (11) النوع الوحيد من البنيات التي يمكن توليدها من المعجم ولعل سبيس لم تكن تريد تحقيق هذه الغاية فقط، بل كانت تريد كذلك أن تحقق توليد بنيات أكثر أهمية مثل.

(12)

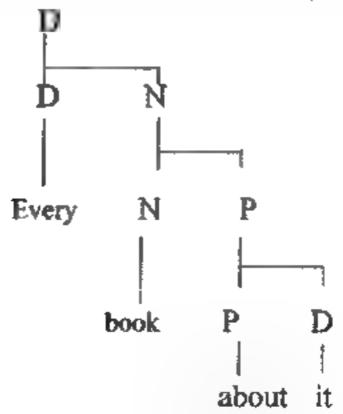

يبدو أن الكانيزم الذي يعكن من وضع سلسلة إسقاط في أخرى قد تم إغفاله (ريعا سهوا) في صياغة "اسقط ألفا"، وقد سيق للويو lebeaux 1988 أن افترحت مكاسرما معائلاً للتحويلات باعتباره صورة حديثة للتحويلات المعمة 35

generalized transformation في نمائج النحو التوليدي الأولى (قبل ببودج ثوبسكي 1965)، فعلى الرغم من أن سييس تبنت مقترح لوبو، إلا أنها لم ثوبسكي phrase markers من المجم. ولهذا م تستخدم التحويلات في إسقاط المركبات phrase markers من المجم. ولهذا م تُتم "اسقط ألقا" يقواعد مثل الإلحاق المسم seneralized adjunction أو بمعليات الاستبدال substitution operations. وعليه، فالإسقاط من المعجم لا يمكن أن يترجم تجريبياً بقاعدة "اسقط ألفا".

وتعشل كدلك "اسقط ألفا" في تأمين سلامة بناء المركبات. ويمكن توصيح هذا من خلال البنية التالية



بعا أن كل كلمة تُشرف عليها متوالية مسترسلة من عناوين المتولات المناسبة appropriate ، فإنه يمكن القول بأن المركب (13) يرضي تعاماً شروط "اسقط ألفا". لا يوجد في صياغة هذه القاعدة شيء يمكنه أن يلغي وجود V (= فعل) في أعلى البنية (أي فوق إسقاط N (= اسم) وإسقاط A (= صغة). ويعود سبب هذا أي أن "اسقط ألفا" لا تطلب من الإسقاط أن يتوفر على رأس، وإنما تحتاج فقط إلى أصقاط الكلمات، وهو شيء غير كاف ليناء مركبات مثل (12) و(13)

#### 3.1.1. شرط التمركز الداخلي condition.

نتمام كفاية نظرية س خط يجب توفر أمرين أولهما، وضع قواعد لسلامة بناء المركبات، وثانيهما، وضع تحديد نظري لفهومي الرأس والإسقاط الأقصى اللذين يمكن استخدامهما في كل مستويات التمثيل النحوي. لنتأمل البنيتين التاليتين

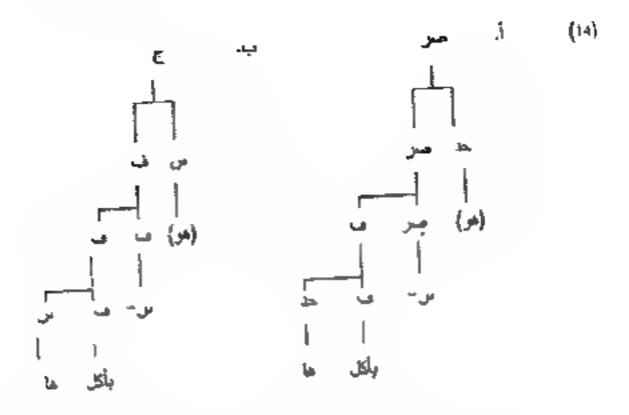

نعن السؤاف الواجب طرحه هنا هو: لماذا يُعتبر بناء (114) سليما، في حين يُعتبر بناء (114) والمحبد أن هذا يرجع إلى أن كل عقد (114) مربوطة إلى وحدة معجمية واحدة باعتبارها رأس البناء في إطار مسار عقد تحمل عنواناً متولياً واحداً يدهى مسار الإسقاط وهو ما لا يتوفر لكل العقد في البنية (14ب)؛ لأن العقدة (ج) لا تتوفر على رأس، ولأن العقدة (ف) تتوهر على رأسين: الموجه "سوف العقدة (ج)" الدالة على الاستقبال والفعل "أكل". ولمنع توليد بنيات من قبيل (س -)" الدالة على الشرط التالي:

(15)

شرط التمركز الداخلي endocentric condition تمتير كل مقولة إسقاطاً لوحدة مسجمية واحدة.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سأستمل المطلح "مسار الإستنط projection path"؛ لأن اللسار طبقة من المقد الرتبة يواسطة علاقة الإسقاط المؤلفة من المقد الرتبة يواسطة علاقة الإشراف، بيسا تمثل الساسلة طبقة من المقد مرتبة بعلاقة التحكم (يتعلق الأمر تحديداً بالتحكم الكربي C--command أو بالعبل governement)

وقد سمي هذا القيد "شرط التمركز الداخلي" لأنه ينص على الطبيعة المركره لبنيات المركبية، والتي تتمثل في وجوب توفر كل مقولة على رأس معجمي واحد (= التمركز الداخلي). وبالنظر إلى (15)، يمكن تحديد مقهوم الإسقاط كما يثي

(16)

تحديد الإسقاط

تعتبر (و) إسقاطاً ل (ي) بشرط

أ. أن تشرف (و) على (ي) و

ب أب تنتمي كل المقد التي تتوسط (و) و(ي): بما في ذلك (و) و(ي)، إلى طبقة مقولية واحدة

غير أن جملاً مثل (17)، وهي مأخودة من سبيس 1990، تبين أن هذ التحديد غير كاف

(17)

You must make the TAs make their students work hard You must [V [V [make ] ... [V make ] ... ]

يضم المركب الغملي الواقع في محل فضلة الغمل "must" تحققين لقولة بعجبية واحدة وهي make التي تمثل بنية جعلية غير مصرفة make (17) ولو بافتراض غنى فبالرجوع إلى التحديد الوارد في (16)، يجب إلغاء الجبلة (17) ولو بافتراض غنى العناوين المقولية من حيث مصفوفات السمات، لسبب بسيط وهو أن ملفوظ لزوج make يضم سمات متشابهة. ولهذا، لا يمكن اعتبار make الأوني، بالنظر فقط إلى العناوين المقولية، رأساً للمركب الغملي واعتبار make the TAs make their إلى العناوين إن أن السمات بمعردها غير قادرة على وصف مثل هذه البنيات، وبالتالي فهي غير كافيه لبدء نظرية مركبية ثميز بين مسارات الإسقاطات.

ادا اعتمدنا هذا التحديد، ستمثل كل عقدة من عقد الشجرة إسقاطاً مستقلاً، لأن الإشراف reflexive وأما تحديد اللائعكاس reflexive وأما تحديد اللائعكاس reflexive وغير علاقية انعكاسية بنص على أن ألا تساوى ب.

وبالنسبة لبنيات مثل (17)، تضيف سبيس، إلى العناوين القولية، ما يسمى "لقريمة المجمية" lexical index التي تضمن ارتباط المقد والمسارات المقولية بالوحدات المعجمية أو بالكلمات المتعلقة بها

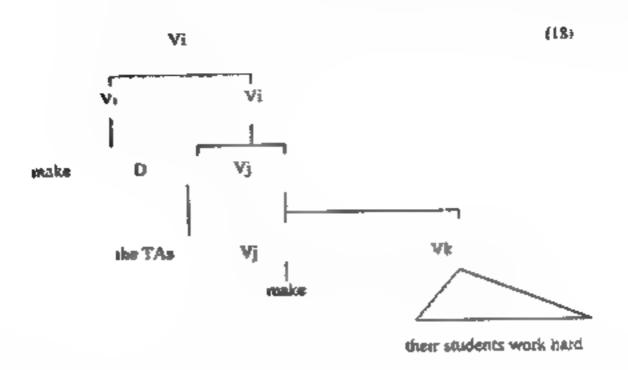

على الرقم من تجاح هذه الطريقة في التعييز بين مسارات الإسقاطات، إلا أنها تعاني من ضعف واضح يتجلى في إقحام أوليات اصطناعية artificial primitives من الاسقاطات من القرينة المجمعة. وتقترح سبيس أن الإسقاط الأقصى لا يختلف عن الإسقاطات لأخرى إلا بكونه يمثل العقدة الأعلى في متوالية إسقاطات وحدة معجمية ما، حيث لا يستعمل مفهوم الفرينة المجمعة إلا لتعييز مسار إسقاط من آخر. وهناك طريقة أخرى لمعاجة مثل هذه المشاكل، باعتبار أن الغمل الأصلي في (17) لا يمثله إلا بتحقق الأول الفعل علمه قد تم بناؤه بتحقق الأول الفعل عماته وموضوعاته. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن يتصل بتحديد مفهوم الإشباع دون اللجوه إلى إقحام مفهوم السمات؟

أربد أن أقترح هذا أن المسار القولي لا يمثل متوالية عمودية من المقولات المنشابهة فقط، ولكنه يمثل كذلك إشباها إحالياً، لأن كل مركب (إسقاط) يجب أن تُشيع إحانته. وهو ما لا يمكن تمامه إلا بحيازة قريئة إحالية. معلوم أن القرائل الإحالية تلعب دوراً مهماً في مستوى العلاقات المنحوية التي لا يمثل لها بنيوياً في مكونات النحوية التي لا يمثل لها بنيوياً في مكونات النحوية الأخرى مثل الربط binding والاشتراك الإحالي coreference والتطابق predication والوسم المحوري agreement والتطابق theta-marking

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

ويُغبر عن كل هذه العلاقات بالقرائن التي لا تقرن إلا نوعين من العقد: الرؤوس والإسقاطات القصوى. وأما الإسقاطات البيئية فلا تحتمل القرائن لغياب أسباب اقترائها وكما سيتضح فيما بعد، ستشكل هذه الملاحظات أساس صياغة س - خط التي أود أن اقترحها.

تبدأ عملية إسقاط البنية العميقة من المعجم بانتقاء وحدة معجمية لا تكتسب صفة الرأس إلا بتلقى قرينة إحالية. ويعتي هذا أن الكلمة المُفَوَّلة لا تنفصل عن مغولتها، فلا تعتبر كل منهما في عقدة مستقلة عن الأخرى، بل يجب أن يقد معدة نهائية واحدة، لأنهما يمثلان طرق رأس واحد ويصح هذا كذلك بالنسبة للمعلومات التركيبية الأخرى عثل بنية الموضوعات argument بالنسبة للمعلومات التركيبية الأخرى عثل بنية الموضوعات الإشارة بالإشارة المعمون الرأس المجمي وإلى بنية موضوعاته ب (١٠٠٠) (س = اسم وز عقريئة إحالية).

ر19) أ المحتام

يمكن، في هذا الإطار، إضافة إسقاطات أخرى للرأس ببناء عدد من العقد التي تعلوه بشرط أن تكون العقد ذات عناوين مقولية تشبه عنوان مقولة الرأس.





عند نهاية عملية الإسقاط يجب إشباع السار القولى بوضع القرينة الإحالية في أعلى عقدة.

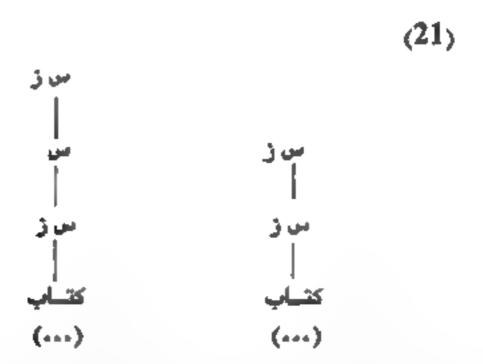

لا يمكن لهذه الإسقاطات القصوى أن تعيد عملية الإسقاط من جديد، ولكن يمكنها في المقابل أن تشارك في بناء أكبر بمعية إسقاطات رؤوس أخرى، ليصير مسر الإسقاط عبارة عن توالي العقد بين الرأس وإسقاطه الأقصى. ويمكن صياغة هذا الاقتراح بطريقة صورية للتعكن من تعام بناء المركبات وتعتبر في هذا البناء، كل عدة نهائية في البنية العبيقة تعثيلاً تركيبياً للوحدة المعجمية كما هو مبين في (19). مما يعني أن العقد التهائية وحدها تمثل وتُغين رؤوساً في البنية العمينة.

البنيات القركيبية والبنيات التلالية

وتبص القاعدة التالية على أن لكل رأس إسفاطاً أقصى واحداً كما أن لكل بسقاط أقصى رأساً واحداً.

(22)

تحديد الإسقاط الأقصى

تعد (أ) إسقاطاً أقصى له (ب) إنا

كانت (أ) تمثل العقدة الوحيدة التي تعلو (ب) بشرط

أ. أن تقترن (أ) و (ب) بقرينة واحدة و

ب. أَن تُمَّنَوْنَ كَلَ الْعَقِد التِي تَتُوسِطُ (أَ) و(ب) بِعِنُوانِ مِقُولِي واحد 11.

ويحدد الرأس وإسقاطه الأقصى مسار الإسقاط

(23)

تحديد مسار الإسقاط

يعتبر مسار الإسقاط طبقة متوالية من العقد التي تتوسط الرأس وإسقاطه «لأقمى.

تحدد سبيس 1990 الرأس والإسقاط الأقصى بالرجوع إلى مفهوم سلسلة الإسقاطات حيث يحدد الرأس باعتباره مفهوماً أساسياً لا يتوقف تعريفُه بالنظر إلى مقديم أخرى وأما الإسقاطات ومساراتها عثمتبر من المفاهيم الشتقة ويمكن تحديد مفهوم الإسقاط باستعمال مفهوم مسار الإسقاطات:

(24)

تحديد الإسقاط

تعتبر (أ) إسقاطاً لـ(ب) إذاً

كانت (أ) تشرف على (ب) في إطار مسار إسقاطات.

في هذا الإطار، يمكن الاحتفاظ يشرط التمركز الداخلي بالنسبة لبناء المركب باعتباره شرطاً صورياً يضمن سلامة البناء:

أ أ يتضمن السار الذي يسير بين (أ) و (ب) (أ) و(ب).

(25)

شرط التمركز الداخلي تعتبر كل مقولة إسقاطاً لرأس واحد.

للتأمل الأمثلة التالية التي تساهد على بيان كيفية اشتغال هذا النظام



يُلغي الشرط (25) البناء (126) لأن س ز تعتبر، في الآن نفسه، إسقاطاً وحدثين معجميتين مختلفتين وثلغى (26ب) بالشرط نفسه ولكن لسبب مختلف يتمش في أن س ز لا تعتبر إسقاطاً لأية وحدة معجمية وفي المقابل يُقبُل بذء (26ج) لأن كل عقدة من عقد هذه البنية تمثل إسقاطاً لرأس واحد وواحد فقط.

إن تحديد الرأس والإسقاط الأقصى لا يمكن تطبيقه على البنيات المشتقة بالإلحاق الموادة المنطقية السطحية S-Structure أوفي الصورة المنطقية السطحية المعلى في هذه ويُعتبر صحود الفعل في الألمانية أحد الحالات المناسبة لبيان هذا المعلى في هذه لعة ، يمكن إلحاق الفعل غير المصرف إلى يعين الفعل الذي يعمل فيه ، حيث يؤدي هذا أبساء إلى الحصول على فعل مركب Verb cluster من فعلين وتمثل هذه الحالة (27) . حيث يتم بناؤها بنقل الفعل الفعل الصاعد ويمثل أث ص الحالة ويمثل أث ص الفعل الصاعد ويمثل أث ص المعردة مستويات س خط التقليدية). يمثل ف ص الفعل الماعد ويمثل أث ص المعردة يمثل ف م الفعل المستقيل و ف مر الفعل المركب.

#### البشيات القركيبية والبنيات الثلالية

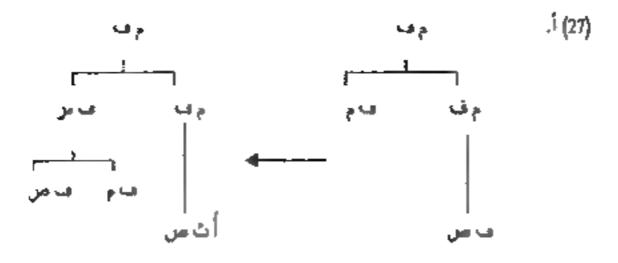

إن إلحاق الرأس (ف ص) إلى الرأس (ف م) يُولد الفعل المركب (ف م) أذي يمكنه أن يخضع بدوره لعملية نقل ويُلحق بالتالي إلى فعل أعلى يُعين رأساً عادياً يمكن لإنحاق إنيه. ويمكن للفعل المستقبل (ف م) أن يُغادر الفعل المركب (ف مر) ليقع بالاستبدال في الصرفة محققاً بذلك حالة ما يسمى ب "إخراج ما تُمّ دمجه excorporation" وأما إخراج الفعل الصاعد بعد دمجه فبمتوع لسبب خرق قيد نسبية النقل الأدنى إخراج الفعل الصاعد بعد دمجه فبمتوع لسبب خرق قيد نسبية النقل الأدنى (Roberts 1991).

وتؤدي إزالة المستويات والشُرط bar - levels من التمثيل إلى ظهور مشكلين اثنين:

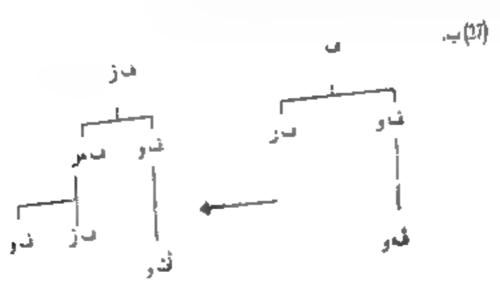

لعل هذه الأبنية تطرح الأسئلة التالية.

أ) ما هي الوحدة الفعلية التي تمثل الرأس في الفعل – المركب [ف ز، ف و]؟
 2) ما هو وضع الفعل الملحق (ف و) داخل بنية الفعل المركب؟

إذا طبقا التحديدات المتعلقة بالرأس وبالإسقاط الأقصى على البنية المشتقة في (27ب)، سنحصل على نتهجة باطلة تعاماً. سوف يتم اعتبار (ف ز) و(ف و) رأسين لأنهما من المقد النهائية، وسوف لا يُعتبر الفعل المركب رأساً لأنه لا يمثل عقدة مهائية على الرغم من خضوعه لثقل الرؤوس. كما سيُعين (ف و) إسقاطاً أقصى بالنظر إلى التحديدات السابقة، خلافاً لما تُنبئ به الوقائع. إن (ف و) يخضع عبد المقل لشروط نقل الرؤوس ولا يخضع لشروط نقل الإسقاطات القصوى، فهو يتصرف تركيبياً تصرف الرؤوس على الرغم من تواجده في أعلى مسار الإسقاطات.

نحر هذا الشكل؛ سأميز بين المتولات وقطع الإسقاطات segment projections معلوم أن الوحدات التركيبية (العقد أو العجر مثلاً) تعين في البنية العميقة، طبقاً لم تفرضه (22) و(24). رؤوساً أو إسقاطات بينية أو إسقاطات قصوى وتصير الإسقاطات، بعد انطباق النقول، مشطورةً إلى قطع مختلفة بطريقتين اثنتين أولاً، وأحق مركب إلى عقدة مقولية معينة، تصير العقدة المقولية الملحق البها مشطورة إلى قطعتين. ونورد هيما يلي مثالاً لبيان هذه العملية (ويتعلق الأمر بقاعدة الإلحاق إلى المركب الصرقي (م صر) المعروفة):

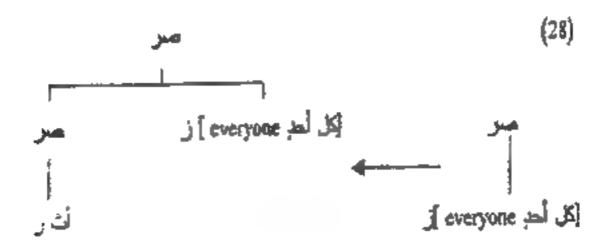

يتم شطر الإسقاط الأقصى الخاص ب (كل أحد everyone) إلى قطعتين. قطعةً للأثر وقطعةً للعنصر المنقول. إن كل إلحاق يخلق أربع قطع من مقولتين اثنتين تنظر المقولة المنقولة المنقولة المنقولة المنقولة المنقولة المنقبلةً

<sup>.12</sup> تابعت في هذه المدد ماي May 1985 وتوسكي 1986.

إلى قطعتين كذلك بالطريقة المعتادة. ويمكن النظر الآن إلى مفهوم القطعه segment باعتباره مفهوم القطعة علاقة بين الصورة المطقية و ببية السطحية من جهة ، وبين هاتين الأخيرتين والبنية العبيقة من جهة أحرى وتمنح لكن عقدة (ع) في المستوى المشتق العام أن العمدة (ع) مع العلم أن العمدة (ع) تمثل بدورها قطعةً.

ويمكن تحديد الرأس والإسقاط الأقصى في للمتويات المشتقة بواسطة مفهوم علاقة --القطع فيما بينها. ولهذا يجب أن يتم تقييد (22) و(24) في البنية العمينة كما يلي ا

(29)

أ. تعد (أ) رأساً إذا كانت (أ) قطعةً لرأس ب. تعد (أ) إسقاطاً أقصى إنا كانت (أ) قطعةً لإسقاط أقصى

إذا تبنينا هذا التعريف، يمكن لكل عقدة أن تُعيَن في أي مستوى من مستويات التعثيل التركيبية إما رأساً وإما إسقاطاً بينياً وإما إسقاطاً أقصى. وعلى الرغم من أن هذه المناهيم أصبحت الآن اشتقاقية بعد أن كانت معطاة أو أولية primitives. فإنني سأستمر في استعمال الصورنة التقليدية لنظام س — خط نظراً لتعودنا عليب

### 1.2.1. السمات

## 2.2.1. السمات الوظيفية

ثم، في الفقرة السابقة، محفى التحليل التقليدي الذي يعتبر المتولات أروحاً من مصعوفات السمات والشُرط أو المستويات وتم تعويضه بتحليل يقوم فقط على مصفوفات السمات. غير أن هذا الأخير لا يحدد طبيعة السمات التي تكون المصفوفات ويبين الكيفية التي يتم بها تحليل متولات مثل (30)

(30)

أ. اسم وقعل وصفة وحرف

ب حد ودرجة ومصدرى وزمن وتطابق وعناصر حيازة النفي polarity وجهة وبناء وعدد وعلامة (تمام) الاسمية Kase.

سبق أن قدمنا النظام الذي يعتمده شوممكي في تحليل المقولات العجمية الكبرى سرف وصروح إلى سمات مقولية محددة وهي  $\pm$  س و $\pm$  ف. غير أننا لا نعرف كيب يمكن إخضاع المقولات الصغرى أو النووية لهذا النظام لأنها مجرد صرف inflections وقد قدم جاكندوف 1977 ورولند 1986 برهنة على وجود هبئة من السمات مخالفة تماما لما قدمه شومسكي؛ فغي ما اقترحاه تجد بعض المقولات الصغرى مكنا لها. وقدم آخرون، في الإطار نفسه، مقترحات مغايرة لتوسيع نظام شومسكي الدي ينيني على  $\pm$  س و $\pm$  ف وتتمثل هذه الافتراحات في إضافة سمات وظيفية خاصة إلى طبقة السمات المعروفة؛ فقد أضاف، على سبيل المثال، أبني وظيفية خاصة إلى طبقة السمات المعروفة؛ فقد أضاف، على سبيل المثال، أبني وظيفية واحدة وهي إ $\pm$  وقا (حيث وظ تمني وظيفي)، واستعملاها في تصنيفات مهلهلة مثل ( $\pm$  3) (انظر وظ] (حيث وظ تمني وظيفي)، واستعملاها في تصنيفات مهلهلة مثل ( $\pm$  3) (انظر المرديك (1990)).

تتبأ سة [± وط] بوجود مقولة وظيفية خاصة لكل مقولة معجمية وعلى الرقم من أن قان ريمزديك لم يوضح جيداً هذا الإمكان، فإنه يبدو، من خلال (31). أمه يجب مل، الثغرات بافتراض وجود رأس وظيفي للصفة مثل الدرجة، وبافتراض رأس وظيفي الصفة مثل الدرجة، وبافتراض رأس وظيفي آخر للحرف تحققه الألمانية مثلاً بالأدوات المصاحبة للحروف prepositional particles. ويضم قان رايمزديك، للصدرى إلى هذا الاعتبار. حيث يفترض أن طبيعه، نبعاً لامندر 1985، حرقيه prepositional

وأما أبني 1987 فيقترح تصنيفاً أساسياً بسمنين اثنتين (لن نأخذ بعين الاعتبار هما مقولات مثل السور والظرف والأفعال المساعدة):

(32)

| [-س]            | [+ <del>-</del> ] |       |
|-----------------|-------------------|-------|
| القمل والحرف(؟) | الاسم والصفة      | [-وظ] |
| الصرفة والمعدري | الحد والدرجة      | [+وظ] |

إن علامة الاستفهام الواقعة خلف الحرف تعني أن أبني يشك في معجمية المتولة المحرف المدوف المكنه أن الحرف يمكنه أن الحرف يمكنه أن يحكل إلى السمات الله وظهاء وذلك للتمكن من ضبط سلوكه المزدوج

ويمكن لسمة ثنائية واحدة  $\pm$  وظ $\pm$  أن تعيز بين القولات العجبية والمقولات الوظيفية، ونكن لا يمكن أن تعيز بين مختلف المقولات الوظيفية، وقد عوضت كريمشو Grimshaw 1991 السمة الوظيفية الثنائية بسمة تحور قيماً متكاملة:  $\{eacklete \}$  ,  $\{eall \}$  ,  $\{eall \}$  ,  $\{eall \}$  , الخ. حيث تمثل  $\{eall \}$  بانماً المقولات المجمية , وتمثل  $\{eall \}$  حيث  $\epsilon > 0$  المقولات الوظيفية وهي الطريقة التي تحلس بها كريمشو الرؤوس الفعلية والرؤوس الاسعية:

|           |          | (33)    |
|-----------|----------|---------|
| [ــف، +س] | [+ف، سن] |         |
| اسم       | فمل      | {رظ0}   |
| -<br>حدي  | مرفة     | {ولا1}} |
| حرف       | معدري    | {وظ2}   |

يعثل الحرف، في نظر كريعشو، رأساً وظيفياً ينتمي إلى نظام الإسقط الاسمي. ويقابل، في هذا الإطار، المصدري وتفترض كذلك أن الرؤوس الوظيفية الأخرى (مثل حيارة انتغي والعطابق وعلامة تسام الاسمية، الخ) يمكن إخضاعها جميعها إلى هذا العظام يواسطة السمات المقولية [± س، تأف] مقرونة بالسمة الوظيفية { وط ر}

قد عمم كل من أبني وفان ريمزديك وكريمشو جميعهم للفاهيم النظرية قد س خط (الرأس والإسقاط الأقصى) بطريقة تمكن الإسقاطات الوظيفية من أن تمثل امتدادات متواصلة ليس فقط لرؤوسها، ولكن كذلك لكل الرؤوس التي تمتمي إلى مظامها أو مسارها الإسقاطي فالمركب الحدي مثلاً ليس إسقاطاً للحد وحدد، ولكنه إسقاط للامام كذلك. وبالطريقة نقسها، يمكن اعتبار الركب الصرفي إسقاطاً لكل من الصرفة والغمل، واعتبار المركب المصدري إسقاطاً لكل من المصدري والصرفة والفعل ويسمى أبني شُرط هذه الإسقاطات الإسقاطات - التركيبية S -projections ، في مقابل الإسقاطات - المقولية C-projections. وهي الإسقاطات التي تسميها كريمشو الإسقاطات الوسمة extended projections. ولعل أهم ما يمكن تسجيله لهذا المحليل هو عتبار الرأس المجمى والإسقاط الوظيقي الذي يساوقه حزمة مكونة من سمات مقولية واحدة وهي زالس، الحق]، وإن كانا يختلفان في السمات الوظيفية. إن مساوقة رأس وظيفي ما لرأس معجمي ما لن تقسر بالانتقاء بالمعنى المتعارف عليه، وكنها تفسرُ بِنظامِ الإسقاط، ۚ إذْ لا يساوق رأس وظيقي معين رأساً معجمياً هيئاً إلا إذا كونا معاً إسقاطاً واحداً مُعلما بسمات مقولية متماثلة. مع العلم أن المقولات الوظيفية تقع في ترتيب مقيد، حيث لا يمكن لرأس معلم [- وطع أن يشرف على رأس معلم [+ وطُع في خط إسقاطِ واحدٍ موسع (الطر قان ريمزديك 1990). وهو ما أكدته كريمشو في اقتراحها المتعلق بالإسقاط الوسع الذي لا يسمح للقيمة الوظيفية وظ إلا بالتواك والتكاثر، ويمكن بالإضافة إلى هذا أن ينسِّر ترتيبُ السمات الوظيفية طاهرةً وقوع الرؤوس الوظيفية دائما في أعلى الرؤوس المجمية، لأن الرؤوس الوظيفية تعلو دائماً رأساً معجمها واحداً وواحداً فقط وفي السهاق نفسه، يعتبر فان ريمزديك وكريعشو أن السمات الوظيفية تثبه يقوة شرط السمات ومستوياتها؛ فهي شرطَ أو مستوياتُ ذات ترتيب أعلى.

ويعد تحليل القولات المجمية والمقولات الوظيفية بهذه الطريقة خطوة مهمة في تجاه وضع نظام واضع لتركيب المقولات على الرقم من تعلق هذا بعدد من الأسئلة التي تتطنب أجوبة واضحة.

تمثل السمات [ علم وقط و وقط و المحمية المعجمية والمؤلات المجمعة والمؤلات الوظيفية في إطار نظام السمات. إن تحليل الحد باعتباره [ + س، حف. + وط] أو { + س، حف، وط و ] يدل على أن الحد اسمي وهو ما يمكنه من مساوقة الأسماء إلا أن هذا التحليل لا يدلنا على القرق بين الحد والاسم باعتبارهما تحققان سعقولة [ + س، حف]، ولا يدلنا كذلك على القرق بين الرؤوس الوظيفية والرؤوس المعجمية التي تعبثق من سمات هذه المقولة.

ويعتبر مشكل ترتيب السمات الوظيفية في تحليلي فان ريمزديك 1990 وكريمشو stipulation وليس تفسيراً explanation لأنه من الملوم. بصرف النظر عن ترتيب السمات، إن المصدري يتحقق بصغة ملموسة في موقع أعلى من الصرفة، ويتحقق الفعل في موقع أعلى من الجهة، ويتحقق الفعل في موقع أسعل منهما معاً؟ إن السمات في التحليلين المذكورين لم تتعد إعادة التعبير عن هذه المعليات بطريقة غير مياشرة ويتجاهل تام لمضعون هذه المقولات التركيبي والدلالي

وتدفع قيمة وظ عقد كريمشو إلى طرح عدة أسئلة تشكك في أهمية استخدامها في التحديل اللغوي. وتشيه هذه أسئلة كثيراً تلك التي كانت تُطرح بخصوص مشكر الشرط والمستويات في س - خط التقليدية إذ يصعب تحديد قيمة وظ القصوى، ويستعصي تحديد طبيمة سلوك المقولات الوظيفية بالدغر في بعض الأحيان إلى طبيعة قيم وظ التكرارية أو بالمظر إلى تعليق بعض هذه القيم (عدم تمثيلها) كما يتعذر تحديد قيم وظ المتعلقة بجميع الإسقاطات الموسعة مع العلم أن مثل هذه الأسئلة قد لا تمثل بانفعل موضوعات تقتضي أن يبحث فيها وببدو أن طرحها مرتبط فقط بطبيعة النظام الصوري المستعمل وبقوته التوليدية.

ويمكن إتباع المنهج نفسه الذي اتبع في بيان طبيعة الشُرط والمستويات في الفترة .1.1 واعتبار أن السمات الوظيفية ليست من الأشياء العطاة أو من أوليات primitives التحو، بل يمكن تحديدها بواسطة وحدات أو هناصر أكثر أساسية .more basic وسنبين هذه المناصر في المقرة الموالية.

## 2.2.1 السمات المقولية والسمات النحوية

افترضنا في النقرة 1.1 أن مقد الكونات معنونة ببعضوفات من السعات (وبقرائن إحائية). وتأتي السعات التي تتكون عنها المعفوفات من طبقة واسعة من السعات التي لا تضم فقط السعات المقولية [أعين. الحضي]. ولكنها تضم كذلك السبات النحوية مثل الجسس gender وقبول العد countability والجموع plurality والجموع countability والنحوية مثل الجسس person وقبول العد definiteness والزمن person والزمن غيرائدة تمثيلية والجهة aspect والإشاريات deixis وسعات أخرى. وتورد (34) لائحة تمثيلية فهذه السعات

(34) [±س]، [±ف] [±تعریف defiaite]

```
[± إخارة demonstrative]
                                   [± قريب proximate]
                                    [ feminine غزنث ±}
                                       [neuter غمايد ±]
                               [± شخص: 3/2/1 [person ±]
                                         [# استفهام Wh]
                                        ± جمع [plural]
                                         [count stag ±]
                                           إ±زمن tense
                                           [past جاض ±
                                         [± تام perfect ±]
                               [كوجه: محمولات/أمر /احتمال
              |mood:indicative/imperative/subjunctive
                                    (± مندرج gradable)
                             [ + سوري [quantificational
                                        ر± ننی megative
[tase: nom/acc/gen/dat ... | عراب: رقع إنصب اجر | ممنوح | ... | case
                                        [± ساکن stative]
                    [±درجة: بسيطة/ مقارنة/ مفاضلة: degree
                    [positive/comparative/superlative
                                   إطانهاه directional إطانها
```

يبدو جلياً أن ضم هذه السمات بطريقة اعتباطية لن يؤدي إلى تشكيل مقولات صحيحة، لأن تشكيل طبقة المقولات التركيبية الممكنة مقيد بطرق محدودة ويخضع لحساب دقيق .

<sup>&</sup>quot; تعتبر طربة الممات جد ضعيعة في تمونج الربط والعمل binding theory ، ليس فقط بالنظر إلى النمادج البديلة مثل نحو البديات الركبية العممة GSPG والتحسو السوظيعي العجمسي LFG ، وعسدد مسن التمسادج الحسمية non-linear ، ولكن بالنظر كنذك إلى السواته غير الخطية

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

أولاً. نلاحظ أن جل السعات مختصة بعقولة معجمية معينة ، فهناك السعات  $\pm$  لاسمية مثل  $\pm$  تعريف] و $\pm$  معدود] ، والسعات الفعلية مثل  $\pm$  زمر] و $\pm$  سكر] ، والسعات الوصفية مثل  $\pm$  متدرج] و $\pm$  درجة] والسعات الحرفية مثل  $\pm$  متدرج] و $\pm$  درجة والسعات الحرفية مثل المعدول المجاه أو معة التعوضع positional إلى جل السعات الواردة في (34) مخصصة من الناحية المقولية كما يبين ذلك الجدول التالي

|          |                   |                   | (35)                |
|----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| [سن، طن] | [باس، بق]         | [ـف+دس-]          | [+س، –ف]            |
| لخاتجاه  | <del>±ت</del> نرج | ±ساكن             | المعدد              |
|          | <del>خ</del> ترجة | <del>ط</del> ياني | طمؤنث               |
|          |                   | <del>لل</del> زمن | <del>ال</del> محايد |
|          |                   | خوجه              | ±جبع                |
|          |                   |                   | ±تعریف              |
|          |                   |                   | كشخص                |
|          |                   |                   | ±إعراب              |

وأما عدد السمات غير المختصة فقليل جداً. من هذه السمات نذكر (± استفهام) و(± إشارة) و(± تسوير) و(± مقي] التي يمكن أن تساوق العناصر الضميرية المتعلقة بمقولات مختلفة

phonology انظر لوسمدن Lumsden 1987 وكرستن Kersten 1991 ليبان عمل السمات في نمودج الربط والعمل. وتجدر الإشارة إلى آنفي لا أهتم هنا بصياعة نظرية سنورية تامة حول بنيات السمات ولا أهتم بتقديم اقتراح حول السمات الشرورية للحساب التركبي والدلائي وسأكتفي ببيان أن السمات التحوية يمكنها أن تعدم تفسيراً لعدد من الخمصائص المعمنة بالرؤوس الوظيفية

أستعملت الرسز ألفا للإشارة إلى القيم غير للعينة بالنسبة للسمات نات العيم متعددة multi-valued features

| ظرف زمان       | ظرف مكان   | ص         | ص    |            |
|----------------|------------|-----------|------|------------|
| متى            | أين        | كيق       | ماذا | [ استفهام] |
| إنن            | هناك       | هكذا      | 134  | [±إشارة]   |
| في بعض الأوقات | في مكان ما | بكينية ما | أحد  | [±تسوير]   |
| أبدأ           | أّي مكان   | -         | 4    | [±نئي]     |

تظهر صمأت الشخص والجنس والعدد والإعراب مع مقولات مختلفة. غهر أن شهورها يرتبط دائماً بالتطابق. إن اللغات تختلف في فنى التطابق وفتره. وحده الغمر، في الإنجليزية مثلاً، يتطابق مع فاعله في سمات [± جمع] و[± شخص]، في حين أن هذا التطابق يشمل في اللاتينية الصقات كذلك. فهذه الأخيرة تتطابق مع موصوفاتها (الأسماء) في سمات (± جمع] و[± مؤنث) و[± محايد) و[± إعراب].

ثانياً، نلاحظ أن قيمة سمة ما يمكنها أن تسوغ سمة أخرى. فسمة [± ماض] لا يمكنها ,لا أن تكون جزءاً من مصفوفة سمات [+زمن]. وسمة [± قريب] لا يمكنها أن تظهر إلا إذا كأن الحد موسوماً بسمة [+ تعريف]. وكذلك الأمر بالنسبة لسمة [- محايد] التي ترتبط بالاسم الموسوم بسمة [± مؤسث] ويمكن للسمات كذلك أن يلغي بعضها بعضاً، فسمة [+ استفهام] لا تتلام بتاتاً مع سمة [+ نفي] ولا تتلام كذلك مع سمة [+ تسوير]

ثالثًا، يبدو أن كل متولة وظيفية من المقولات المقترحة في الأدبيات تحمل السمة الخاصة بها؛ فالحد مثلا يخصص إسقاط الاسم من حيث التمريف والتنكير، والصرفة تخصص إسقاط الفمل من حيث الزمن، والدرجة تخصص بدرجة مقارئة اسقاط الصفة. ويمكن القول بأن لكل رأس وظيفي سمة خاصة به فير أن هناك رأباً خر ينطلق من التعارض الأساسي الذي تمير عنه الرؤوس الوظيفية (انظر (37) تحته) رقد يكون من المكن جداً ألا يمثل هذا التوافق correspondence بين مرؤوس الوظيفية والسمات التحوية إلا حالة استثنائية يسمع بها السحو الكلي مرؤوس الوظيفية والسمات التحوية إلا حالة استثنائية يسمع بها السحو الكلي موائطه وسائطه parameters.

أ. عل الأمر ها يتعلق بما يعرف بالاستفهام الجملي أو الكلي (الهامش من وضع المرحم)

(37)

س العدد: الجمع في مقابل الفراد [±جمع] الحد: التعريف في مقابل التنكير [±حد] علامة تمام الاسمية: الإعراب [± إعراب]

ف الجهة: النام في مقابل اللا نام [± نام]
تحييز: الإثبات في مقابل النقي [± نفي]
الزمن: المنتهي في مقابل اللا منتهي [± زمن]
المصري: الإخبار في مقابل الاستفهام أو لأمر [أنواع الوجه]

صر الدرجة: موضعة أو مقارنة أو تفاضل [أنواع الدرجة] تطرابق): الشخص والعدد والجنس والإعراب

تدل هذه الملاحظات على وجود نظام فني من السمات النحوية يمكن من تمييز المقولات المعجمية من المقولات الوظيفية؛ ومن النمييز كذلك بين مختلف المقولات الوظيفية وسأقوم بافتراض مسلمتين تخصان السمات التركيبية من جهة ومسفوفات السمات من جهة أخرى، معتمدا في هذا على نظر أصحاب نحو البنيات المكونية phrase structure grammar

أولاً، تعد السمات أزواجاً تكون من اسم السمة feature name ومن قيما فيمنيا feature value. وتكون أفلب السمات ذات طبيعة ثنائية، تعتمد فيها على قمنين اثنتين هما ووسم العلم أن هناك من السمات ما يتكون من أكثر من سبتين مثل الشخص والإعراب والوجه والدرجة ومع ذلك، فقد تم اقتراع لتقسيم الثنائي كذلك بالنسبة لهذه المقولات حيث اقترح لاينز 1968 تعين الشخص بواسطة السمات [+/ –أنا] و[+/ –أنت] واقترح قان ريمزديك 1983 ولوسدن 1987 تقسيم كل من سمة الإعراب وسمات الوجه ولوسدن 1987 تقسيم كل من سمة الإعراب وسمات الوجه

أن يمكن أن تقابل هذه العلامة ما يسميه النحاة العرب القدماء "تتوين التمكين أو الشمكن" في العربية، ويعزز هذا الافتراض كون التتوين في العربية بتصل دشما بأو احر الأسماء suffix لأن علامة الاسمية Kase يحقق استقطه عموماً في أعلى المركب، مما يفسر الحاقها إلى الاسم بخلاف لام التعربيف التي تتصل بأول الأسماء prefix (انظر خيري 2002) (الهامش من وصع المترجم).

و لدرجة إلى سمات ثنائية. وسأفترض أن كل السمات ثنائية التعثيل. وإن كنت سأستعمل من حين لآخر، خاصة عند تعذر التقسيم الثنائي، السمات المتعددة القيم ثانياً. تمثل المعقوفات طبقات من السمات غير المتناقضة. إن المعقوفة الواحدة لا يمكنها أن تراوح بين سعتهن متناقضتين مثل [+ استقهام] و[استفهام]. وبالتالي، وب أسب تخصيص السمات بكل ما يمكن أن تحمله من قيم مختلفة ومتناقضة غير مبرر واقبياً وعليه. فإن مصفوفات السمات يجب أن تكون تسبية وغير معلمة كما سنرى.

ويمكن الآن صياغة فرضية قوية بخصوص السمات التي تعيز بين المتولات المجبية والمقولات الوظيفية. في هذا الإطار؛ يمكن اعتبار المقولات المعجمية كتلة من السمات القولية، واعتبار المقولات الوظيفية كتلة من السمات النحوية إن السمة وظاري افترحها أبني وهان ريمزديك وكريمشو تعثل مقولة غير نحوية (معجمية) بأن كانت سماتها : 1 وظار أو  $\{edd_{i}\}$ ، وتعثل مقولة نحوية (وظيفية) إذا كانت سماتها: 1 وظار أو  $\{edd_{i}\}$  (حيث i > 0).

وتبثل المغوفات (38) - (42) بحاولة لتقنيم القولات بواسطة هذه السمات

(38)

س = [+س، –ف] مدد = [±جمع] حد = [±تمریف]

ملامة تمام الاسمية Kase

(39)

ف = [+ف، −س]

جهة = [± تام]

مرفة = [± ستهي]

مصدري = [وجوه مختلفة]

(40)

ص ≈ [+س، +ف] برجة ≈ [برجات مختلفة]

البنيات التركيبية والبنيات الثلالية

(41)

ح = [-س، –ف]

(42)

تحييز [‡نني]

يبدو أن إسقاط التطابق معقد. إذ يُعقير عادة كتلة من السمات الخاصة بالجنس و بعدد والشخص، على الرغم من أنه يختلف من لغة إلى أخرى ومن مقولة إلى أخرى. فإذا كان تطابق الفعل، في لغة مثل اللاتينية، يمثل كتلة تضم العدد وانشخص، فإن تطابق الصمة، في اللغة نفسها، يضم العدد والجنس والإعراب

(43)

تطابق الفعل = [عجمع، شخص]

تطابق الصفة = [ ± جمع ، ± مؤنث ، ± محايد ، إعراب مختلف]

يعترض هذه الفرضية المشكل التالي إن الاعتقاد يكون المتولات المجمية مخصصة فقط بالسمات المقولية [±س، ±ف] يعتبر اعتقاداً خاطئاً، نظراً لوجود أمثلة عديدة تؤكد أن لهذه المقولات سمات نحوية. ويمكن تأكيد ذلك من خلاب الأمثلة التأنية. نجد أن الاسم مخصص يسمات من قبيل [± معدود] و[± مؤنث] وإن معايد]، وأن الفعل مخصص بالضرورة يسمة [± ساكن]، وأن المبغة مخصصة يسمة [± تحرج]، وأن الحرف مخصص يسمة [± اتجاه]. فكل هذه السمات المحوية تعتبر لاصقة بالجدع Steras (أو الجنر) المجمي، لأنها لا تستند إلى رؤوس وظيفية أو لواصق منزفية Steras ولمل هذا المطي يوجب طرح السؤب بتأني هل يجوز القول بأن المقولات المجمية لا تعثل إلا كتلة من السمات المقولية،

أن رضع اللغة اللاتينية بهدا الخصوص مشابه لوضع اللغة للمربية إذ إن الصعة ي هذه اللغة كدلت لا انتظامل مع موصوفها (فاعلها حصيب فرضية الفاعل الداخلي (انظر كبيرونا 1986)) إلا في العدد والجسس كمة تدل على ذلك الأمثلة التالية (الهامش من وضع المترجم)

<sup>(</sup>أ) زيد مجمهد / أنا مجتهد / أنت مجتهد

<sup>(</sup>ب) هند مجتهدة

رج) الريدان مجديدان / أناما مجتهدان / هما مجتهدان

ولا تحتاج إلى السمات النحوية؟ للإجابة عن هذا السؤال، نرى أن تحديد المتولات المجمعية لا يحتاج في الحقيقة إلا إلى السمات المقولية المحضة، لأننا نرى أن سمات مثل [± معدود] أو [± ساكن] أو [± تدرج] ليست نحوية ولكنها، في رأيدا، مقولية ويتعلق مشكل السمات المطروح في هذه الفقرة في الواقع بالحد الذي يفصل بين السمات المقولية والسمات النحوية.

لبيان هذا، يكفي أن ننظر في الفرق الدلالي الموجود بين السمات المتولية والسمات المعروبة وبما أن تأويل السمات التركيبية الدلالي سيتم تناوله في الفصول الأخبرة من هذه الدراسة، فسأكتفي هنا بطرح الموضوع بعجالة، وسوف لا أعبر أهمية كبيرة للصورنة. وسأكتفي بهيان أنه يمكن أن نميز بين نعطين من السمات بالرجوع إلى الدلالة إن سمات مثل [ الحس، الحف] و [ الح مؤنث] و [ الح تدرج ] تُقيم تمبيزاً وجودياً وأنطلوجياً ) بين أشكال وماهيات مختلفة الأن السمات المقولية الكبرى تحدد أربع طبقات من الماهيات التي تقابل، بطريقة تقريبية، الطبقات الوجودية الأربع الكبرى. وتمكن السمات الصغرى من تفريع هذه الطبقات الوجودية

(44)

[+س، -ف] = الأشياء Objects

مفرعة ب [± مجرد] و[± متحرك] و[± إنسان (ماقل)] و[± أنثى] و[± معدد] [+س، +ف] = الميزات (الأحوال) Qualities

مغرعة ب [±تدرج]

[-س، افع = الأوناع Situations

مذرعة ب [±ساكن]

[-س، خن] = النجاءات Spaces

مفرعة ب [±اتجاه]

تبيز سبة إلى أنثى الأشياء المؤنثة بن الأشياء التي ليست كذلك، وتعيز سمة إلى ساكن الأوضاع المتحركة أو الدينامية وتبيز سبة إلى تدرج الميزات أو الأحوال المتعرجة بن غير المتدرجة ويمكن النظر إلى هذه السمات باعتبارها ملازمة للذوات الموسومة واعتبارها بالتالي من الخنصائص الأولى المنطبيات أو الذوات في العالم الخارجي. معلوم أن هذا المعطى ليس صحيحا بالسية السمات النحوية وضعة [لل حد] تخصص بالحدس الجدة povelty أو التعود familiarity على ذات محيلة في سياق معين، وسعة [لل زمن] تشير إلى أن

وضعا قد تم تثبيته في السلم الزمني، في حين تشهر سمة [الدرجات] إلى تثبيت ميره أو حالة في سلم الدرجات. ولا يعكن اعتبار أي من هذه السمات مبلام الذات بعي توسم بها يستحيل فصله أو عزله، لأنها لا تدخل ضعن الخصائص الأولى للماهيت الأساسية بخلاف معات من قبيل ± جنس أو ± متحرك أو ± ساكن. ولا تتنفى هذه السمات إلا التأويل الملاقي اrelational الذي يعتبر من درجة أعلى و ثابية (ئيست أولية primitive)، نظراً لارتباطه بالتأويل المنطقي interpretation ثابية (ئيست أولية أسحيحاً كذلك بالنسبة للسمات الأخرى مثل (الوجود)، و[الإعرابات]، و[أ تغييًا، فكيل هذه السمات لا تحتمل أن تؤول باعتبارها تدل على المللق غير المتعلق بغيره، أو باعتبارها من الخصائص لأولى باعتبارها تدل على المللق غير المتعلق بغيره، أو باعتبارها من الخصائص لأولى والطبقات التي تدخل فيه، باطليقات التي تدخل فيه، والطبقات التي تستدعي تحققها والأسهة التي تظهير فيها، وأخيراً العسابات البولينية boolihian التي تحكمها، التم

يبدو من المعقول، بالنظر إلى هذا التمييز الدلالي التقريبي، أن نزيل الخط الغاصل بين الخصائص المقولية والخصائص النحوية بالطريقة التانية: تقابل السمات عقولية مقولات الوجودية التحوية التي لا مقولات الوجودية المتعقق منافلات المعالف النحوية التي لا تقابل هذه المقولات. ولهذا سنحتفظ بالتمهيز القوي الذي تؤسسه (45) بين الخصائص المنحوية:

(45)

تعتبر القولات المجمية كتلة من السمات القولية. تعتبر القولات الوظيفية كتلة من السمات النحوية.

غير أن هذا النبييز لا يمكن، على الرغم من أهميته، من بيان الطريقة التي تُجمع بها الرؤوس المجمعة إلى الرؤوس الوظيفية أو النحوية. كما لا يمكن من تفسير ظاهرة كيفية ترتيب الرؤوس الوظيفية التي تعلو الرؤوس المعجمية، حيث يجمع كن راس معجمي وجوباً إلى رأس وظيفي أو أكثر. وسأتطرق إلى هذا المشكل في الفقرة الموالية

## 3.2.1.نسبية التمركز الداخلي relativized endocentricity

لا ينبغي اعتبار الفرضية (45) التي تتعلق بمحتوى سمات المفولات الوطيعية وسمات المقولات المحدودة جداً. فإذا كانت مذه الفرضية تفي بما تحتاجه الرؤوس من تخصيص في السمات، فهي لا تغي 58

بحاجة الإسقاطات المتخصيص في السعات، وبالخصوص سعات الإسقاطات الوظيفية على سبيس المثال، نجد أن الإسقاط [م حد] لا يكتفي بسعة رأسه (= الحد)، وهي على سبيس المثال، نجد أن الإسقاط [م حد] لا يكتفي بسعة رأسه (= الحد)، وهي الله تعريف]، بل يتعداها إلى سعات الاسعية [الس، -ف]، فيجعع بذلك بيس لسعات النحوية والسعات المقولية. وينطبق هذا على جعيع الإسقاطات الوظيفية لأحرى؛ إذ إن محتوى سعات المركب الصرفي هي [الزمن، الح، الساء، حيث يصير، في هذا لا بعراء كل إسقاط وظيفي مركباً من بعات نحوية وسعات مقولية. وتبقى الإسقاطات لعجمية وحدها تتمتع بإسقاطات خالصة pur projections، لأنها لا تحور وتسقط بالتاني إلا سعات رؤوسها المعجمية فسعات المركب الاسمي هي [اس، -ف]، وسعات المركب النسمي هي [اس، -ف]، وهي السعات نفسها التي نجدها في مستوى المرؤوس (س) و(ف).

وخلاصة القول، إن تعريف الإسقاطات القصوى وتعريف مسار الإسقاط اللذين قدمنهما سابقاً لا يُعنِيان طبعا الإسقاطات الوظيفية ولا يشعلانهما؛ حيث لا يعتبر لإسقاط الأقصى للمركب الحدي إسقاطاً أقمى للحد إلا في حال اقتران الإسقاط ورأسه وما يتوسطهما من عقد بقرينة واحدة، وتعت بالتالي عنونة جميع العقد بعنوان مقولي واحد. وهو ما لا يمكن تحصيله، لأن سمة الحد (أي الرأس) هي إله تعريف، ولأن سمات المركب الحدي (أي الإسقاط الأقصى) هي [له تعريف، حسب تعريف الإسقاط الأقصى المناه الأقصى المناه والمناه المناه المناه

أولاً، إن مثل هذه الظواهر تثبئ بوجود علاقة اقتران أكيدة بين كل رأس وظيفي وفضلته، ففي ببية المركب الحدي مثلاً، تلاحظ وجود اقتران بين الحد والمركب الاسمي (م س)، مما يبين أن اقترانهما بقرينة واحدة يجب أن يمتد بالتالي إلى بأقي لعقد التي تتوسطهما ليقترن المسار كله بقرينة واحدة. وفي السياق نفسه، نرى أن علاقت الاقبران بين الرأس وفضلته يجب كذلك أن تشمل المصدري والمركب المصري والمركب المصري والمركب

والإسقاطات القصوى في نظام الإسقاط بقرينة واحدة وتمثل الصورتان التاليتان، وهم 18 للمركب الحدي والمركب المعري، هاتين الحالتين :

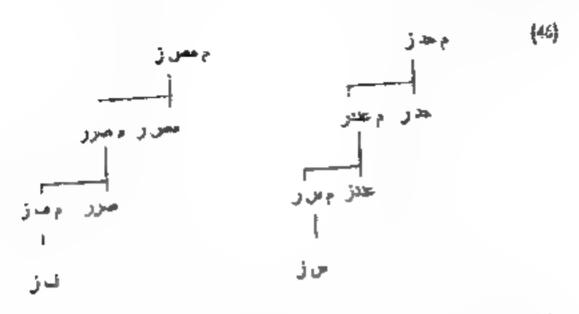

ثانياً، تنبئنا مثل هذه الظواهر بأن طبقات سمات المتولات المركبة "Composed مرتبة ordered. ويمكن هذا الترتيب من ضبط ظاهرة وقوع سمة المنظل كتفة bundle معينة من السمات؛ إذ لا يمكن لسمة ما أن تظهر إلا في سباق سمات أخرى. مثلاً، إن السمة [+ زمن] أو [- زمن] لا تحقق إلا في كتلة من السمات تضم السمة [+ف، حمن]، وإن السمة [وجوه] لا تحقق إلا في كتلة تضم [+ السمات تضم السمة [+ف، حمن]، وإن السمة [+ تعريف] التي يرتبط تحقيقه زمن] أو [- زمن]، وكدلك الأمر بالنسبة للسمة [+ تعريف] التي يرتبط تحقيقها يكتلة من السمات تضم السمة [+س، حق]: أو بالنسبة للسمات [± جمع] و[± جمع] وإخراب] اللتين لا تحققان إلا داخل كتلة تحوي سماتها السمة [+س، حق] ولفيط هذه العلاقات، سأفترض أن السمات تختص بالترتيب التالي وظ > وظ ، ويعني هذه أن تحقق السمة وظ داخل كتلة من سمات يتوقف على تحقيق السمة وظ داخل الكتل) منات تختص أدراب من أنماط الكتل) فيمايلي.

(47) أ. [وجوه] > [± زمن] > [± تام] > [-س، جف] ب. [إعراب] > [± تعريف] > [± جمع] > [+س، –ف]

<sup>18</sup> اعتبدت هذا على اغتراض العدد يغرض التمكن من تفسير إسقاط السمات في المركب الاسمي وسأغض الطرف عن هذا المشكل في الفصول اللاحقة -

## ج. [نرجات] > [اس، +ف]

أفترص أن هذه القيود لا تنطبق إلا على الإسقاطات القصوى، بمعنى أنها لا ترى كتلة السمات المرتبطة بالرؤوس. ويعود السبب إلى أن الرؤوس الوظيفية "كثر تخصيصاً underspecified بالمقارنة مع الرؤوس المعجمية، فسمة الصرفة هي تحرين] وسمة الحد هي إلله تعريف]. مع العلم أن كل كتلة من السمات تعش باحقيقة بنيات Structures. حيث لا تعتبر طبقة مكونة من السمات [+تعريف، السر، -في مجرد مبات في الرؤوس أو الإسقاطات، ولكتها تعكس طبيعة البنيات المرتبطة بالسمات [+تعريف، إلى المرتبطة بالسمات المتعدث عن كتلة من السمات، يمكننا الآن أن نتحدث عن بنيات السمات الحديث عن كتلة من ويمكن النظر إلى بنية سمات المركب الحدي باهتبارها نتيجة لإضافة (إلصاق) السمة إلى تعريف] لبنية السمات [+س، -في]. وأما السمات الإعرابية فإنها تضاف (تلصق) إلى خارج بنية المركب الحدي: [إعراب، رفع، [+تعريف، [+س، -ف]]. وأما السمات الإعرابية فإنها تضاف (تلصق) إلى خارج بنية المركب الحدي: [إعراب، رفع، [+تعريف، [+س، -ف]]]. ويمكن اعتماد هذه الصيفة لبناء إسقاطات العمل كذلك.

(48)

م ف = [-س: +فب]

م صر = [± زمن، [-س، +ف]]

م مص = [رجوه: محمولات، [± زمن، [-س، +ف]]]

وتلغى مباشرة كل الإسقاطات القصوى التي لا تخضع للترتيب الوارد في (47)

(49)

أر د[وجوه: محمولات، التزمن]

ب. [± زمن، [+س، +ف]]

م. [± تعريف، [أعراب: رفع، [+س، حف]]]

تلغى بنية السمات في (149) لعدم استنادها إلى بنية سمات [+ف، حس]. وتلغي الغرب ، (لا تقبل الزمن) ، (49ب) نظراً لتركيب السمة [± زمن] مع سمات مقولية خاطئة (لا تقبل الزمن) ، 61

#### البديات التركيبية والبنيات الدلالية

وهي سمات الصفة . وتلفى في (49ج) لخطأ في البناء يتمثل في وضع التعريف خارج الإعراب.

يعكن الآن بعد بيان عمل هذين الافتراضين والبرهنة عليهما، انبد، في صياعه بظرية تخص الإسقاط لنتأمل البنية التالية التي تمثل بنية مركب حدي معرف ي حالة جمع

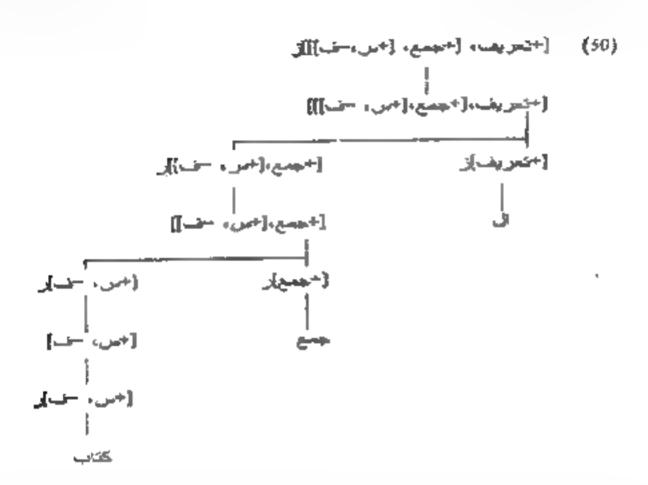

يبين هذا الرسم بوضوح أن ينية المركب المحدي التركيبية ليست، بمعنى من المعني، إلا انعكاساً لبنية سمات هذا المركب ويعتبر هذا صحيحاً كذلك بالنسبة للإستاطات الوظيفية الأخرى ويعكننا هذا التحليل من وضع تعريف لمفهوم الإستاط الأقصى باعتبار الحد (= [+ تعريف]) رأساً للإسقاط الأقصى [+ تعريف، [+ جمع، المسالحة المسالحة واعتبار [+جمع] رأساً للمركب العددي phrase واعتبار [+جمع] رأساً للمركب العددي

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> لا يعصد بدات الرمن الإحالي ولكن الزمن النحوي الذي يعتمد أساسة على النصيعة اللاصفة المردية المردية المثلة في علامة الشخص (الهامش من وضع المرجم)

<sup>(2)</sup> لد أعتبر هنأ الترتيب الخطي linear ordering بين الرأس الوظيمي العدد وقصنه المتمثلة في الاسم (إسقاطه)

والمركب الحدي، واعتبار [+س، -ف] رأساً للمركب الاسمي والمركب العددى والمركب العددى والمركب العددي

(51) تحدید الإسقاط الأقصی تعتبر (أ) إسقاطاً أقصی لـ(ب) إنا - كانت (أ) و(ب) مقترئتین و - كانت كل العقد التی تتوسط (أ) و(ب) تتضمن سمات (ب)

بالاستناد إلى هذا التعريف، يمكن اعتبار المركب الحدي إسقاطاً أقصى للحد، لأن السمة إلى تعريف، عشل فرعاً من ينية [له تعريف، (+س، -ف]]. ويمكن المركب الحدي أن يُعتبر كذلك إسقاطاً أقصى للاسم، لأن كتلة سعات هذا الأخير إ+س، -ف] تمثل فرعاً من ينية [له تعريف، [+س، -ف]] وفي السيال نفسه، يمكن اعتبار المركب المعدري إسقاطاً أقصى للمعدري وللصرفة وللقعل جميعهم. تكمن أهمية هذه النتيجة في كون ما كان يُعتبر إسقاطات موسعة extended من أشكال لاسقاط المقاط شكلاً خاصاً من أشكال السقاط الأقصى، لأن التعريف في (51) لا يميز بين الإسقاطات العادية والإسقاطات العادية والإسقاطات

غير أن (51) لا تبثل التحديد الأمثل، فمن مظاهر ضعفه خرقه لشرط التعركز بداخيي الذي ينص على أن لكل إسقاط رأساً واحداً وواحداً فقط

(52)

شرط التمركز الداخلي تُعتَبَر كل مقولة إسقاطاً لرأس واحد.

في هذا الإطار، سيمثل المركب الحدى خرقاً واضحاً لهذا الشرط، لأنه يتمتع بثلاثة رؤوس: الحد والعدد والاسم. غير أنه إذا كانت هذه الرؤوس الثلاثة سمثل بانفعل رؤوساً متعددة للإسقاط الأقصى (م حد)، فإنها في الواقع تمثل رؤوساً لسمات محتلفة. إن الحد رأس للسمة (لد تعريف)، والعدد رأس للسمة [لجمع]، والعدد رأس للسمة [لجمع]، والعدد رأس للسمة المحتلفة.

#### البديات الفركيبية والبنيات الدلاليه

رأس للمعات [+س، -ق]. وبعبارة أخرى، لا يمكن لرأس ما أن يرأس المركب بالمعنى المطلق: ولكنه يرأسه فقط بالمعنى النسبي، لأن الرأس لا يدعلق إلا يسعه وحدة خاصة من السمات وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم نسبية الرأس لا يدعلق إلا يسعه head قد استعملته دي شيليو وويليامز (1987) Thead قد استعملته دي شيليو وويليامز (1987) Milliams ويليامز williams ويليامز ويليامز williams جول طبيعة تكوين رؤوس الكلمات. حيث يمكن، في تظريقهما، لجزء من الكلمة أن يرأس السمة وظاه ويعكن لجزء آخر من الكلمة نفسها أن يرأس السمة وظاه وعبيه، فإن جزءاً من كلمةٍ ما يمكنه أن يمثل رأساً لسمة ما (وظ) ونعتبر أن توريع السمات في الإسقاطات الوظيفية يقتضي تبني مفهوماً مماثلاً لمفهوم الرأس عند ديشينيو وويليامز وهناك قرق آخر يتملق بتحديد نصبية الرؤوس التي إن كانت تحدد، في الصرافة وفي التركيب، بالنظر إلى الترتيب الخطي lineair order في الصرافة. فإن تحديدها في التركيب يجب أن يكون سلمياً الواحدة إسقاطاً لرأس واحد، تصير السمة الواحدة إستواراً المؤلة المؤلة

(53) شرط الثمركز الداخلي تُعتبر كل سمة إسقاطاً لرأس واحدٍ.

إن هذا التحديد يتطلب تحديداً آخر يُعَيَّنَ إسقاط السمات features

(54) تحديد إسقاط السمات تُعنَير السمة (وظ) إسقاطاً للرأس (ب) إذا كانت (وظ) تُشرف على (ب) في مسار إسقاط (وظ). وتحدد (55) مسار إسقاط السمات projection path of features

(55)

تحديد مسار إسقاط السمات

تُعتَبر مساراً لإسقاط (وظ) كل طبقة من المقد الواقعة بين رأس السمة (وظ) وإسقاطها الأقصى.

ويمكن التعثيل للكيفية التي يشتغل بها هذا النظام في الشجرة (50) نلاحظ في هذه الشجرة أن مسارات الإسقاطات يميطة وعمودية يتعلق كل منها يسمة معينة (أو بكتلة من السمات). وتبدأ هذه المسارات من الرأس لتنتهي بالصعود إلى أعلى إسقاط أقصى ويحتمظ شرط التمركز الداخلي بقدرته على إلغاء الحالات التي تأخذ فيه مقولة با رأسين أو أكثر، والحالات التي لا تأخذ فيها المقولة رأساً.

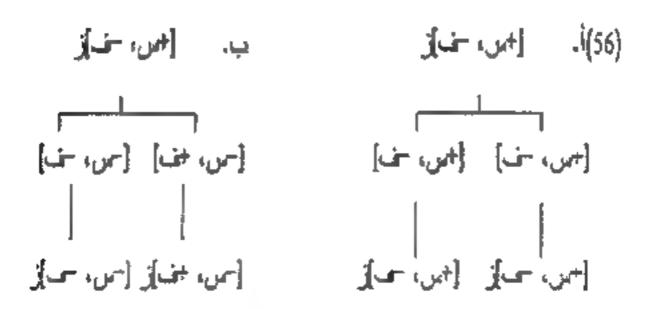

تُعثير البنية (56) ملغيةً بمهب إسقاط سمات الاسم (+س، -ف) من رأسين مستقلين. وتُعثير البنية (56ب) ملغية كذلك ولكن لسبب آخر وهو عدم وجود رأس ممكن لتمام عملية إسقاط المحات.

ن الجمع بين شرط النمركز الداخلي وسلمية السمات يمكن من التحديد الدقيق لطبعة البيات المكنة. ويمكن كذلك من تفسير ظاهرة اشتراط بعض الرؤوس الوظيمية مفضلات معينة مثل الصرفة التي تشترط دائماً أن تكون فضلتُها مركباً فعلياً. حيث لا يعود هذا لانتقاء الصرفة المركب الفعلي، أو لأنها تحمل سمات فعلية، ولكن لأن

#### البديات القركيبية والبثيات الدلالية

السبات النحوية الكونة للصرفة تقطلب الاتصال ببنية من السبات تضم أسساً السبات [+ف، -س].

غير أن هناك فروقاً مهمة تبيز بين السعات ونظام الإسقاطات اللذين محدثت عميما سابقاً من جهة والنظام الذي اقترحه الآن من جهة أخرى. نجد، في أفترح أبدي و فان ريمزديك وكريمشو، أن الرؤوس الوظيفية مُحلاّت بالسمات المقوية الخاصة بالرؤوس المعجمية التي ترتبط بها. حيث توسم الصرفة والمعدري ب (+ف، سرع، ويوسم الحد ب [+س، -ف]. وأما الرؤوس الوظيفية التي ترتبط برؤوس معجمية مختلفة مثل الروابط. (و) و(أو)، فقد كانت عندهم غير موسومة مقولياً. وهي الآن، في المقابل، موسومة نحوياً فقط، ولا تحمل أية سمة مقولية. وأما ضرورة ربط الصرفة بالفعل، فقد تم تفسيرها بالاستناد على الشروط العامة التي تُقيد بنية السمات كما تم تنسير ترتيب الرؤوس الوظيفية بسلمية المحات حيث بن نحقق السمات كما تم تنسير ترتيب الرؤوس الوظيفية بسلمية المحات حيث بن نحقق السمات كما تم تنسير ترتيب النحوية في المقد، [وجوه] > [±زمن]

ويمكن مقارنة سلعية السمات بسلميات نحوية أخرى مثل سلعية الأدوار البحورية أن ويمكن النظر إليها بالطريقة نعسها التي ترتب بها الأدوار الدلالية. مع العمم أن هذا الترتيب يمكن تفسيره دلالياً؛ لكونه يمثل ترتيباً تركيبياً لسمات تركيبية تقابل ترتيب السمات نفسها في الجانب الدلالي ويمثل بناه العلاقة بين هذين الجانبين موضوع الفصل الثالث، حيث سنتناول التأويل الدلالي لمعتولات تركيبية

## 3.1. خلاصة

تُحلَل المُتُولات التركيبية في س - خط التركيبية في بعدين اثنين بعد يتملق بمستويات الشرط bar-levels ، وبعد يتعلق بالسمات.

لقد برهنتُ بإسهاب أن البعد الخاص بمستويات الشُرط يمثل إنتاجاً اصطناعياً وهو بالتالي غير ضروري للبناء النظري ويمكن تحديد الدور الذي كانت تقوم به في تحديد المستويات بواسطة مفاهيم أكثر أساسية من الشُرط فعي نظرية س حط

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> انظر كريستو 1990 التي قدمت تحليلاً جديداً تناولت فيه سلمية الأدوار المحورية الخاصة بالشية المؤمومية.

#### المقويات والمعات

المحررة من الشُرط التي اقترحتُها نجد أن تمام مسار إسقاط رأس من الرؤوس يكنمل بنفريئة الإحانية. وهكذا يمكن استبدال كل صور س - خط المعتادة بوضع شرط وحد يقيد البناء المركبي، وهو شرط التمركز الداخلي الذي يقضي بتوفر كل مركب على رأس واحد

وقد برهنت كذلك أن تعبيز سعات الرؤوس المعجمية من سعات الرؤوس الوظيفية لا يمكمه أن يقوم على سعة خاصة مثل أله وظيفي، ولكنه يجب أن يبني على غرز بين السعات القولية والسعات النحوية وفي هذا الإطار، اعتبرت أن المقولات العجمية تمثل كتلة من السعات المقولية التي تضيف إليها المقولات الوظيفية خصائص سعاتها النحوية. ويخضع ما يتولد من الكتلة لسلمية السعات التي يمكن أن تُصَيِّر بواسطة تأويل السعات الدلالي

# النصل الثاني

الموضوعات الإحالية والموضوعات المحورية

## 0.2. تقديم

يبحث هذا الفصل في البعد المحوري للمقولات التركيبية. ويرمي إلى اليرهنة على أن argument structure رئية موضوعات المحورية arguments والوضوعات المحورية الموضوعات الوضوعات المحورية الموضوعات المحورية الموضوعات المحورية المحورية المحورية المحورية المحورية المحورية المحورية المحورية ويمثل موضوع الأسماء الإحالي "حل" argument R الذي اقترحه ويليم Williams 1981 وموضوع الحدث "حث" argument الذي اقترحه ويليم Higginbotham 1985 مثالين واضحين لما نحن بصديم ولا نكاد نجد في الأدبيات النسانية الحديثة حول بنية الموضوعات تبييزاً نسقياً systematic بين هذين الموضوعات.

يُستبد التبييز بين الموضوعات الإحالية والموضوعات المحورية من ثلاث مجالات ختمة

1) التقارب بين المتولات الوظيفية functional categories والمتولات المجمية lexical categories،

2) تمثيل الرصف محررياً thematic representation،

أ يعني الموضوع المحوري في العموم الحالات الدلالية أو الملاقات المحورية في عمل كروبر 1965 رGruber 1976 وفيلمور Fillmore 1968 مثل المنفذ والمحور والهدف ومصدر والمعاني والأداة، الخ.

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

3) الصياغة العامة للوسم المحوري.

سيدكن هذا التعييز من ضبط صياغة النظرية المحورية صياغة عامة دات طابع عبر - متولي cross - categorial. في الفقرة 1.2، سأناقش المبررات التي تتعلق بالتعييز بين الموضوعات الإحالية والموضوعات المحورية، وفي الفقرة 2.2. سأبين أن هذا التعييز يمكن ضبطه بدمجه في بنياتها، وهو ما سيمكن من حل عدد من الشاكل المطروحة في الفقرة 1.2

## 1.2. العاجة إلى التميين

تعتير بنية الموضوعات عند ويليام 1981 لائحة من الموضوعات (أو الأدوار محورية theta - roles) التي يمكن أن نميز فيها بين الموضوع الطارجي external argument والموضوعات الأخرى التي تسمى هموماً الموضوعات لداخلية internal argument. ويمتير هذا التمييز الأكثر تداولاً في النظريات لتركيبية والصرفية.

وبهدف إبعاد كل انطباع بخصوص حصر هده البرهنة في إطار عمل خاص، سأتناول الموضوع نفسه في إطار نظريات أخرى أكثر وضوحاً، وخاصة ما يتعلق بالجمع بين بنية الموضوعات والبنية التركيبية: ففي نظرية هيكنيتم 1985، يتم إسقاط الشبكت المحورية theta - grid ومواقع الموضوعات argument positions التي تغرغ فيها هذه الشبكات. وأما في نظرية وبليام 1981 و1987، فيتم تبثيل إسناد الأدوار المحورية بواسطة قرن coindexation الأدوار نفسها وعلى الرغم من أن الصهافة النظرية تختلف تماماً في هذين التحليلين، فإنهما يواجهان مشاكل مماثلة تتعلب حبولاً متشابية

## 1.1.2. الربط المحوري

(1)

اً [م صر [صر م ق]] (حيث م = مركب وصر = صرفة وف = قعل) ب. [م حد [حد [م س]] (حيث حد = أختمريف و س = اسم) ج. [م در [در [م ص]] (حيث در = درجة وص = صفة)

لعل مسألة التقارب أو التآلف بين الرؤوس الوظيفية (صر وحد ودر) وما يقابلها من اسقاطات معجمية (م ف و م س و م ص) تعثل أول ما يسترعي الانتباه في هده ببيات ويتعلق الأمر مثلاً بعلبيعة الانتقاء selection الذي ينعقد بين الرأس صر وفضلته م ف، وبيان وجه الشهه والاختلاف بينه وبين الانتقاء الذي ينعقد مثلاً بين الرأس العملي verbal head وفضلته المعجمية: إذا لم تكن هناك هلاقة خاصة بين الرؤوس الوظيفية وفضلاتها المجمية تختلف في الحقيقة عن تلك التي تقوم بين الرؤوس المعجمية وفضلاتها؟

يبدو أن الرؤوس الوظيفية لا تسم محورياً (أو تنتقي دلالياً S - selects) فضلاتها لمجمية. أولاً، إن الرأس الوظيفي الواحد يأحد دائماً النضلة المجمية نفسها. حيث نتتقي دائماً السرفة م في وينتقي الحد م س. وتنتقي الدرجة م من ويخلاف هذا، يمكن للرأس المجمي أن يأخذ فضلات متعددة الطبيعة، يحيث يمكن أن يغير فضلات بالرقم من أن إمكانات التغيير محدودة جداً بالنظر إلى خصائص الرأس المجمي الإعربية. ويعني هذا أن النظرية تحتاج إلى نوع دقيق من "الانتقاء" الذي يربط الرأس الإعربية، يغضلته المجمية في هذا الإطار، يستعمل أبني 1987 Abney الاثنقاء الدلالي. ثانياً، الانتقاء الدلالي ثانياً، الأنور الذي يمكن للرأس الوظفي أن يستده إلى فضلته لا يمثل مثل الأدوار التي للأدور الدور الذي يمكن للرأس الوظفي أن يستده إلى فضلته لا يمثل مثل الأدوار التي لادور الدورية التي تستدها المؤوس الوظيفي ملتيس بالمقارنة مع لادور المحورية التي تستدها المؤوس الوظيفي ملتيس بالمقارنة مع لادور المحورية التي تستدها المورية التي تستدها المورية وقد اقترح مؤخراً أن صر لادوراً محورية مقالها مق دوراً ومنياً وتطويره للائمة المطهات، فإنه من المستبعد وكيسا تم محصيص طبيعة هذا الدور الغملي وتطويره لملائمة المطهات، فإنه من المستبعد وكيسا تم محصيص طبيعة هذا الدور الغملي وتطويره الملائمة المطهات، فإنه من المستبعد قول. في المقابل، ب "الدور الاسمى" بالتسية للحد أو ب "الدور الوصفى" باسمية

<sup>2</sup> سطر موکسترا و کیرون Gueron & Hoekstra 1988 و زکونا Magona 1988 و زکونا Giorgi & Pianese 1991

#### البنيات القركيبية والبنيات الدلالية

للدرجة إن التحدث عن الأدوار هذا غير ذي معنى إذا لم يتم تبرير الطبيعة الدلالية المحضة لهذه الأدوار بشكل مستقل تماماً عن موضوع الانتقاء.

ويبكن أن تتم مقاربة هذا للشكل بطريقة واضحة باستعبال مفهوم الربط المحوري theta-binding والموقع theta-binding والموقع الذي يرتبط به (هيكنبتم 1985 وسيس 1990). في هذا الإطرب Speas 1990). في هذا الإطرب يقترح هيكنبتم أن الحدود تربط محورياً (= إحالياً) موقعاً في الأسماء مثلما أن الصوفة تربط موقع الحدث حث في الأفعال .

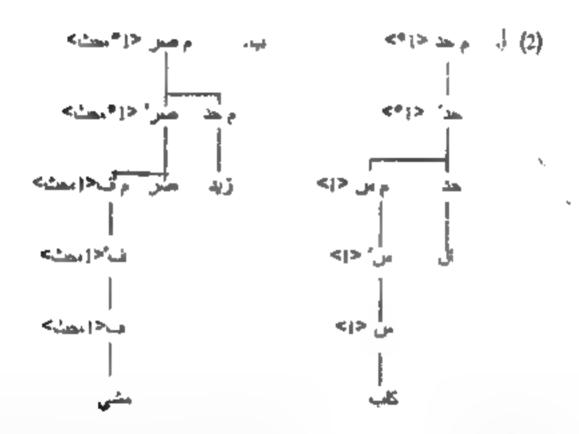

تحمل كل هذه المركبات شيكات محورية تتمثل في عدد من المواقع الملمة بين أربيا المغرفات (ويمكن مقارنة هذه المواقع بالنغيرات الفردة predicate calculus أسقط variables في نظرية حساب المحمولات lexical items وتُغرغ في الموقع المؤشر المحدورية من الوحدات المجمية lexical items وتُغرغ في الموقع المؤشر لها بواسطة المجموري في مرحد لها بواسطة المحوري في مرحد

لا يستعمل هيكفيتم حالياً تحليل بثية الحد، ولكنه ما زال يعنمد التحليل التغليدي لم س، حيث يتم وضع الحدود في [مخصص، م س] إلا أن تطبيق مقترحه على م حد ممكن وطبيمي جداً

ق (21) ويفرغ صر الموقع الحدث "حث" بالربط المحوري في م صر في (2ب) ويعرغ المدعل "ريد" الموقع المحوري 1 بالوسم المحوري theta-marking وهو لموقع الذي يقابل معنى أو مفهوم "الماشي". (يمكن مقارنة إفراغ موقع محوري بربط أو باستبدال substitution فرد متغير في حساب المحمولات). ويتم، في الحالتين، شباع المركبين م حد وم صر بكاملهما، يمعنى إفراغ كل مواقعهما مما يمكن من الأشباع المحوري.

ويمكن أن يمثل للربط المحوري كذلك باستعمال القرائن "ز ود".

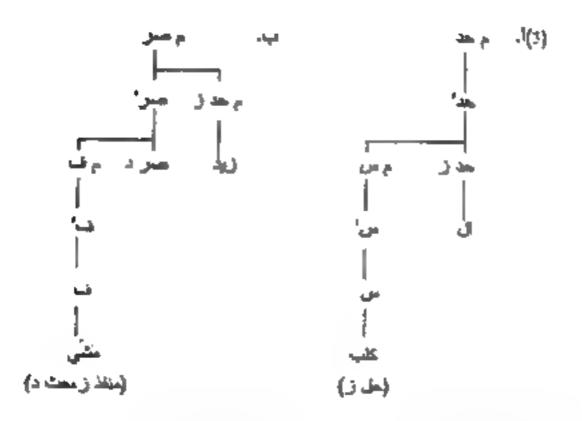

يربط الحد. في (13)، محورياً الوضوع الإحالي referential الخارجي "حل"، في حين يربط صر محورياً الموضوع الحدث "حث".

مَنْ ربط الرؤوس الوظيفية محوريا لبعض المواقع في بنية الموضوعات التي تمثلها الفضلات حدثاً مهماً بالنسية لبناء نظرية تزاوج بين البعدين، الوظيفي

75

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> يبدر أن الموقع 1 في شبكة هيكنهم يقابل الموصوع الحارجي عند وبايام في بنبة الموضوعات ويقابل الموقع 1 في العمل ويقابل الموقع 1 في العمل الموقع 1 في العمل المنفد وأحيل عليهما تباعا بمصطلح ويليام "موضوع خارجي" ومصطلح هيكنيم "موضوع 1".

#### البنيات التركيبية والبنيات التلالية

والمعجمي، لأنها ستمكن من رصد بعض الحدوس المتعلقة بدلالة هذه البنيات. حيث يمثل الرأس الوظيفي عاملاً سوراً يُشيع بربط الفضلة المحبية ألى وهكدا تصير فرضية إسناد الرؤوس الوظيفية أدواراً محورية غير نافعة، منا يستدعي التخلي عليها ويتم، في المقابل، وضع موقع موضوع خاص: "حل" و"حث ويعني هذا طبعاً أن الربط المحوري لن يمثل إلا بديلاً للوسم المحوري عنديا يتم وضع نظرية تركيبية / دلالية واضحة للعالم للمواقع المفترضة.

ويمكن توسيع ممالجة الربط المحوري ل م حد ول م صر إلى م در، إذا زعمدا أن الدرجة تربط كذلك موقعاً في بنية موضوعات الصفة حيث يتم ربط الموضوع وإشبعه بمفهوم التدرج (على الأقل بالنمية للصفات المتدرجة gradable adjectives) ويعني هذا أن الدرجة تعثل في بنية الصفات ما يمثله الحد في بنية الأسماء وما تعثله الصرفة في بنية الأفعال. إذ يمكن اعتبارها عاملاً – سوراً يشبع مربوطه عبر التدرج، وهو ما يبدو متبولاً من الناحية الدلالية ألم ويمكن التمثيل لمكون الدرجة في النظامين مما (هيكنبتم 1985 وويليام 1981) بما يلى:

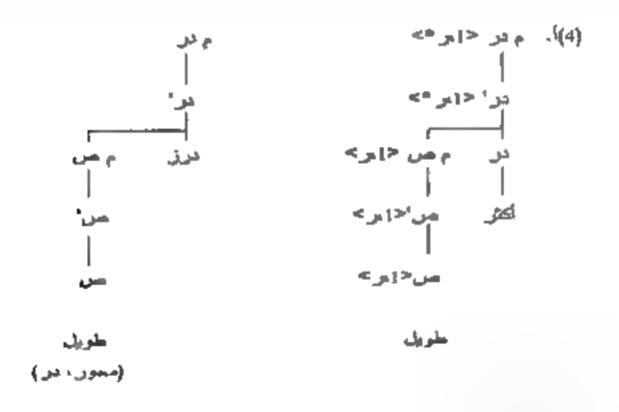

. يمس مقدمات هذا الطرح توجد مند أيني 1987

ورد أسي 1987 بعض القترحات لبيان دلالة الدرجة بواسطة السندات attributes أو الكميات quantities (انظر الفصل 3 والفصل 6 لزيد من القعصيل حول هذه الأوليات الدلالية)

يمثن الرمز د الدرجة ويقوم في الآن نفسه يدور الموضوع - الدرجة <sup>8,7</sup>. ويحتلف مكون الدرجة عن مكون الحد ومكون الصرفة في كونه غير مشيع كلياً. صوضوعه لخارجي غير مفرغ/ مسند. وسأعود إلى هذه النقطة في الفقرة 2.2.3.

بعائي الربط المحوري الذي ينعقد بين رأس وظيفي وفضلة معجمية من مشكل يتعشل في تحديد الموقع الذي يجب ربطه في بغية الموضوعات. إن هذه المسألة غير واردة، مادام هماك زعم خاص بكل حالة على حدة: الحد يربط محوريا الإحدة (أو أ)، والصرفة تربط إحالياً الحدث، والدرجة تربط الرتية ولكن عند التعبيم والمحورنة، فإن المسألة تطرح من جديد. يحيث يعاد طرح السؤال أي شي، يربعه الرأس الوظيفي محورياً؟ هل يربط سعة أم يربط الوضوع الخارجي؟ ولا يعتبر هذا الصرح صحيحاً إلا بالنسبة للأسعاء، لأنه لا يلائم خصائص الأفعال وخصائص الصفات، ولعل الأمر يتعلق في هذا السياق بطبيعة العنصر المربوط هل يمثل دوراً محورياً العلاقة بحورياً أم يمثل دوراً أم يمثل دوراً العلاقة بين الرأس الوظيفي وفضائه المعجمية

واسلاحظ أن الموضوعات المربوطة محورياً لا يمكنها أيداً أن تقارئ بما يطلق هليه تقليدياً اسم الدور المحوري (مثل المنفذ أو المهدف أو المعاني)، مع العثم أنه يمكن مقارنتها بمقاهيم مثل "خاصية sortal" و"إحالة reference": فرادات وأحداث ودرجات، وهي مقاهيم مختلفة تماماً عن الأدوار المحورية ونود أن تثير إلى هذه الطبقة من الموضوعات بالطريقة تفسيا التي تشير بها إلى الموضوعات المخارجية: قهي موضوعات من نوع خاص.

<sup>8</sup> أستعمل ر للإشارة إلى الرتبة grade وأستعمل د للإشارة إلى الدرجة degree. مثمة أستعمل حد للإشارة إلى الحد

لقد أثار ماران إيفررت Martin everaert الموجود طبقة من الكونات لوصفية - المسكركة في الألمانية تفرغ صرفية (تحقق) الموضوع الدرجة: Oliedom (بلادة بالموم Spinnijdig (قطع - طويلة " أطول من قدر طول لبرم "قدر البلادة يساوي بلادة البوم) Straatarm (قرب - قفير " أفقر من معبد فأرا) ولا يصمع بربط الموضوع - الدرجة برسطة الدرجة spinnijdig (أكثر من بلادة البوم)، \*oliedoms (أطول الموسلة الدرجة الموسلة)، \*hoe straatarm (كم هو فقير هذا الدرب) وتبين الترجمات الإنجفيرية علم طويله)، \*spinnijdig وتبين الترجمات الإنجفيرية المحكومات الإنجفيرية المحكومات الإنجفيرية المحكومات الإنجفيرية المحكومات الإنجفيرية المحكومات الإنجفيرية أو بأخرى مركبا موسلة المحكومات الإنجفيرية أو بأخرى مركبا موسلة المحكومات الإنجفيرية أو بأخرى مركبا موسلة المحكومات ا

## 2.1.2. الوصف Modification

تمثل بنية الوصف أحد المجالات التركيبية التي تطرح عدة مشاكل بالنسبة لنهوم الموضوع الخارجي وقد مثل هيكنيتم 1985 للبنيات الوصلية بواسطة التميين المحوري theta-identification:

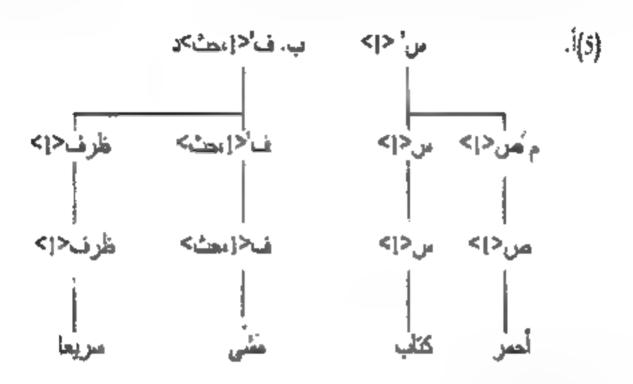

في البنية (5أ)، يتم تعيين موضوع الوصف الخارجي بربطه بموضوع لاسم الخارجي، ويُمثّل لهذا التعيين في نظرية هيكميتم بواسطة الخط الرابط وتؤول هذه البنية كانتالي. "أحمر وأ كتاب"، ويمكن كذلك تأويلها بواسطة منطق المتغيرات كانتالي "أحمر (سأ) كل كتاب (سأ) (حيث تمثل سي المتغيى وأما في (5ب)، فيثم تعيين موضوع الحدث "مثنى" مضه فيثم تعيين موضوع الحدث "مثنى" مضه وللإشارة فقط، فإن هذا التحليل يمكنه أن يشمل تحليل الوصف بالطروف في تحديل وللإشارة فقط، فإن هذا التحليل يمكنه أن يشمل تحليل الوصف بالطروف في تحديل دافدسون Davidsonian analysis ويمكن بيان هذه الدلالات كانتالي يمثل دافدسون ويمكن تمثيل هذا التأويل

<sup>\*.</sup> بمثل ترتيب مفردات البنية الواردة في (أ5) ترجعة حرفية للمثال الإنجليري "Ted book" رابهامش من وضع للترجم).

#### الوضوعات الإحالية والوضوعات المحورية

صورياً كانتالي تحث مشى لا عضم مريع أن ونؤكد، للتنبيه فقص أن الوصف علاقة بين موضوعين اثنين، في حين أن الربط المحوري يمثل علاقة بين رأس تركيبي وموضوع واحد. ولزيد من التوضيح، يمكن أن نمثل لبنيات الوصف بالقرائن كذلك كما في (6) (انظر الهامش رقم 7) .

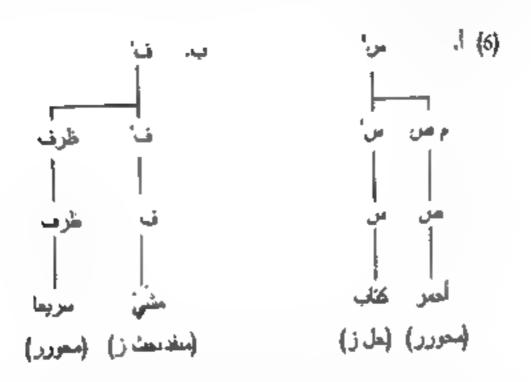

يقترن الوصف في (6أ) بالوصوف، ويقترن موضوع الظرف الخارجي في (6ب) بموضوع "حث" في الفعل أ. ولعل السؤال الواجب طرحه هذا يتعلق بتحديد الموضوع الذي يجب أن يُفيّن بما يقابله في بنية الوصف؟ وببساطة، يمكن القول بأن التعيين يمكن أن يقرِن فقط الموضوعات الخارجية، غير أن هذا غير صحيح بالنسبة لغير

أ. انظر تعليل دافيدسون Davidson 1967 وميكنينم Higginbotham 1983 وميكنينم Higginbotham 1983 وميكنينم Higginbotham 1983 وميكنين يعلن ربط السور الوجودي المتغير الحدثي شيئاً خاصاً بالربط المحوري بواسطة المحربة. وهو ما يؤدي إلى تعتيلات من قبيل يوجد إمشي (زيداً ، حث) الله مريع محث المالينية وهو مثل "مشي زيد مربعاً"

<sup>&</sup>quot; عقد دركت جانباً ما يتعلق بتأويل بعض الصفات الرتبطة إما بالصياق وإمة بالمحمود الموصوف مثل الفأر الكبير فهذه العبارة لن تفهم على أن درجة الكبر من حيث التأويل المطفي مسأرية أو تعوق كبر العيل، وكذلك الشأن بالنصبة للسرعة، فكيفها كانت سرعة المشي، فإمها المساوي ولن تفوق سرعه الطيران وانظر كامب Camp 1975 وهيكنيتم 1985 للاطلاع على معالجات مختلفة لهذا الأمن

#### البنيات التركيبية والبنيات الثلالية

الأسماء مثل الأفعال والصفات والحروف، فهذه الأخيرة لا تتصرف (كما سأبين لاحقاً) بالطريقة نفسها (انظر (5ب) و(6ب))

ئىتأمل مكون الدرجة: "أكثر طولاً (extremely tall)". حيث تمثل "أكثر" واصفاً للطول. تبعاً لأبني 1987 وكورفر 1990 Corver المحكل أن نفترص أن الطروف الواصفة في مكونات الدرجة (مثل "أشد" و"أكثر" و"أقوى") تبش صفات بنحقة بالمستوى ص ". ويؤدي تبني تبثيل الوصف يتعيين الموضوعين الخارجيين (موضوع الوصف وموضوع الدرجة على التوالي). وهو ما يؤدي إلى التقاء تعيين موضوع "أكثر extremely" الخارجي بموضوع "طويل "tall" الخارجي كديك

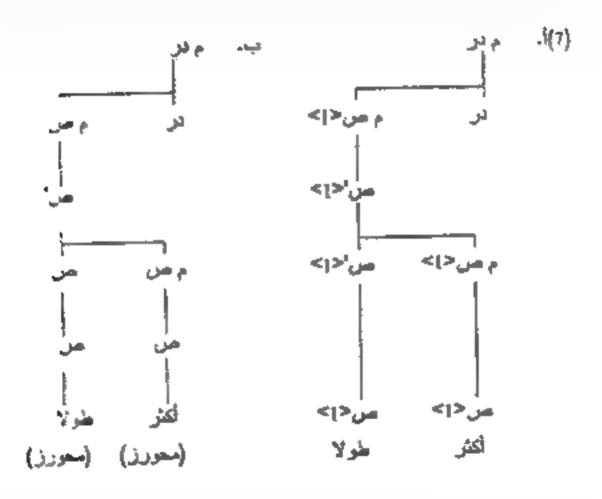

نوصف دلالات هذه البنى كالتائي: "1 طويل 3 1 الأكثر" أو "طويل (س ن 3 أكثر (س ن)"، حيث تعنى س متغير غير أن هذا التحليل يؤدي إلى قراءة "زيد 3

<sup>12.</sup> سأتننى، تبعاً لأبني 1987 وكورفر 1990 كذلك، أن مكون الفياس 1987 . أ phrase يوجد في مخصص الدرجة، مثل سنة قدم طولاً (six foot tall) الني لا تمثن صفة الموضوع الدرجة، بقدر ما تخصص الدرجة بواسطة الملاقة التي تربط للحصص بالرأس spec-head agreement.

أكثر طولاً" باعتبار "زيد الأكثر وزيد طويل". وهي قراءة لا تعت بصلة إلى المنى المحقيقي المطلوب. ويمكن حل هذا المشكل باعتبار أن الوحدة "أكثر" لا تصف الموضوع المخارجي ل"طويل" (الشيء أو الشخص الطويل)، ولكنها تمثل درجة المول نعب. في هذه الحالة، يحتاج التبثيل المحوري إلى موضوع الدرجة نفسه الدي يُستعمل عند إشباع الربط المحوري أو تمامه ":

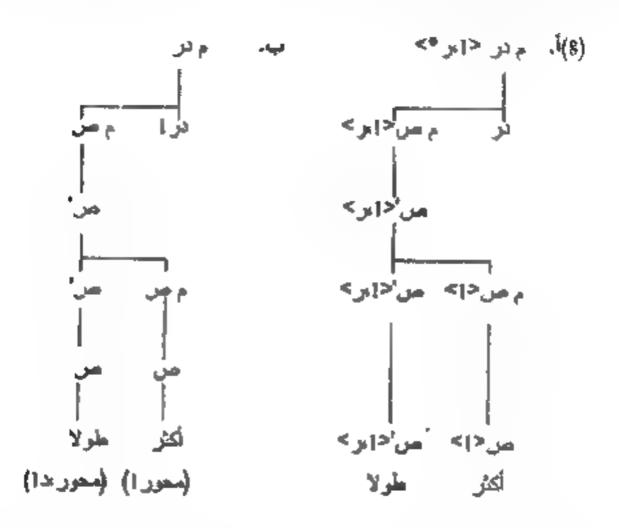

يعتبر الرصف "طويل" دلالياً من المحمولات الثنائية المحل "طويل (س، ن). ويعني "أن س يبلغ من الطول الرتبة أو الدرجة ز". وعليه، ف "زيد أكثر طولاً"

<sup>13</sup> مدم مثل مده الشاكل في نحر مونتاكيو Montague Grammaire باعتيارها طبقة من العوادات) لاوصاف مثل "أكثر extremely" وطبقة عير الصفات (تؤول باعتبارها طبقة من العوادات) الخاصة بالصفات ففي extremely tall يتم قلب طبقة الغوادات إلى طبقة فرعية من الغوادات الطول تمثل باعتبارها طبقات متكاهئة انظر كلين extremely tall لزيد من التقصيل حول مثل هذه القاربات

### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

تعلي الآن: زيد يبلغ طوله الدرجة ز وتعثير الدرجة ز رتبة بالغة في الصول" 'و "طويل' (زيد'، ز) \$\ أكثر' (ز) .

وينضمن وصف الحروف المشكل نفسه. بحيث إن الحروف يمكن وصفها far " أو " down in ) كما في (19)، أو " far ) behind (= إلى في) كما في (9 ب) :

## (9)

# down into the cellar.! far behind the front...

إذا كان وصف الحروف بعضها بيعض يقتضي تعيين موضوع الحرف المحارجي بالموضوع الخارجي المحرف الواصف. فإن هذا يعني أن بنية مثل (9ب) يجب أن نمثل تركيبياً كالتالي:

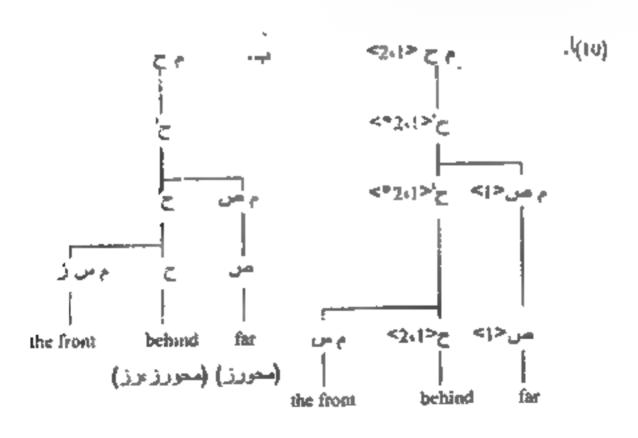

أن المُلاحظة التي أوردتها في الهامش رقم 9 حول وصف الأسماء والأفعال يمكن أن تنطيق كدلت على وصف الصفات، يحيث إن قياس درجة الطول مرهون كذلك بسياق الحال أو القام 15. الترجمة الموجودة بين القوسين حرفية (وضع هذا الهامش المترجم)

تتم معالجة حروف عثل "into" والمنطقة بين شيئين. وسأستعمل في هذا الإطار مصطلحين هما. المحور benind في هذا الإطار مصطلحين هما. المحور واسطح واسطح ground للإشارة تباعاً إلى موضوع الحرف الخارجي وموضوعه واسطح أب وعليه، يصير المحور والسطح يقايلان 1 و2 في صورتة هيكبيتم ويتم السدد الدور السطح في (10ب) إلى المركب الاسمي the front وهو ما يقابل إمراغ الموقع المحوري 2 بوسم المركب الاسمي the front محورياً في (10) ويقتمي وصف الحروف بصفات حرفية، في الحالتين معاً، تعثيلاً يُعين فيه موضوع الحرف الخارجي وموضوع الوصف الخارجي كذلك للتمكن من ربطهما عند التأريل معرف الخارجي وموضوع الوصف الخارجي كذلك للتمكن من ربطهما عند التأريل فير أن اعتماد هذا التحليل المسيط على بنية تنائية المحل يؤدي إلى دلالات المها في ينية تنائية المحل يؤدي إلى دلالات المها أن تدل على عبكن لعبارة مثل John is far behind the front and he is far "front"

يبدو، من خلال ما سبق، أن الركبات الحرقية لا تصف في الحقيقة موضوعها الخارجي (ويُقصد بذلك محور الحرف)، ولكنها تصف، حسب اصطلاح جاكندوف الخارجي (ويُقصد بذلك محور الحرف)، ولكنها تصف، حسب اصطلاح جاكندوف العلالية —. إن م المعدد المعدد المعدد المعدد الحرف العلالية —. إن م behind the front" على مسار، وهي كائنات فضائية ذات أبعاد أو خصائص تعبر هن الاتجاء down وهو ما تحدده الأوماف وتنعته؛ حيث تخصص directional في down اتجاه المسار الذي يغضي إلى داخل cellar، وأم far behind the front وسط بين الغضاء والسطح.

تعديل هذه المعطيات محورياً، سأفترض وجود موقع فض (ترمز فض إلى فضاء) في بدية الحروف الموضوعية (باستعمال الفضاء للإشارة هموماً إلى الأماكن والمسارات، تبعد لجاكندوف 1983) ونعتبر أن الوصف يرتبط بهذا الموضوع بالذات ولا يرتبط بعيره.

.

أن تم تدي مصللح "سطح" الطلاقاً من أعبال بالي Talmy 1978 الذي يستعس مصطحات من قبيل صورة أو شكل figure وسطح ground للإفارة إلى موضوعي الملافة المصلحات من قبيل صورة أو شكل مع العلم أل المصلح محور بدل صورة أو شكل مع العلم أل مصطلح "سطح" يقابل عبد جاكندوف Jackendoff 1983 ما يسمى "إحانة الشيء" reference object

### البنبات التركيبية والبنيات الدلالية

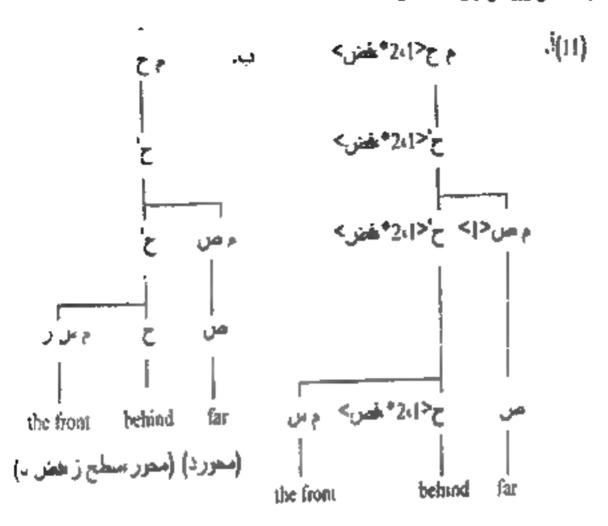

يبدو أن هذا التمثيل يمكس فملاً الدلالة المقبقية لمثل هذه البنيات. وهو يعتبد على أن الحروف ليست محمولات ثنائية المحلات ولكنها ثلاثية المحل، فهي تضم المرضوع الفضاء إلى جانب موضوعين آخرين هما: المحور والسطح

(12)

down into the cellar .i

down'(s) & into'(x, the - cellar',s)

far behind the front ...

far'(s) & behind'(x, the - front',s)

يتم تعيين م ح "down the cellar" مساراً يغضي إلى تحت الذي يقود إلى أسغل السرح ويعين م ح "far behind the front" للكان الذي يوجد خلف مسافة كبيرة ألم مع العلم أن موضوع الفضاه يشكل مكوناً أساسياً لتحليل بنيات الحروف.

و حلاصة أن وصف رأس معجمي س، وليكن الحرف مثلاً، قد لا يعود دائماً إلى الوضوع المحارجي ل س. إن ما يوصف في الرؤوس المعجمية هو موقع الفصاء أو موقع الإحالة والمحيل والحدث والدرجة والفضاء) ويعكن تحديد الوصف جيدا بألرجوع إلى هذه المواقع بشكل عام.

## 3.1.2. الوسم المحوري

يُستبد الجانب الثالث والأخير من نظرية الومم المحوري وهي نظرية تحدد إسناد الأدوار المحورية بالاعتماد على العلاقة التي تجمع بين موقعين محوريين ينتديان إلى شبكتين محوريتين مستقلتين (انظر وبليام 1987). ويتم تمثيل إسناد الدور المحوري إلى م س في هذه العظرية بالاعتماد على تتنية الاقتران التي تربط المحور بالموضوع الخارجي للاسم (وهو الموضوع "حل") ويمكن التمثيل لهذه العملية كالدلى ا

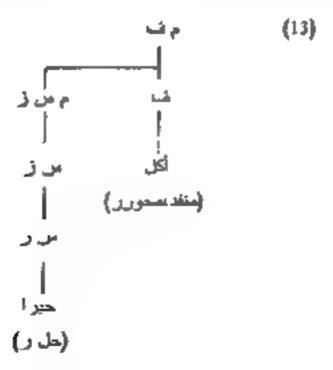

<sup>47</sup> هدك عدد من الجواتب المهمة التي تتعلق بالبنية المحورية والبنية الدلالية للحروف برجئ البحث فيها إلى حين توفر الأدوات النظرية لتحليلها

#### البديات القركيبية والبنيات الدلالية

يمكن لموضوع الاسم الخارجي أن يقترن عن طريق الإسناد مثل ما يقع في "هدا حيزً". ويقدم ويليام صياغة جديدة للمقياس المحوري theta - criterion تمكن من الجمع بين حالتي إسناد الدور المحوري.

(14)

يجب ألا يمند الدور الخارجي إلا مرة واحدة.

في هذا الإطار، تمثل الأسعاء إما موضوعات أو محمولات؛ فهي موضوعات هندب يتم ربط موضوعها الإحالي بالدور الخارجي المتعلق بالرأس الذي يعمل فيه. وهي محمولات هند ربط هذا الموضوع بالقاعل.

وتستمد هذه الفرضية كفايتها من تعثيل كل حالات الوسم المحوري بالطريقة نفسها وسأبين فيما بعد أن المركبات الحرفية والمركبات الفطية التي تقع في محل موضوعات الأفعال (المحمولات) نظرح مشاكل حقيقية لمقاربة الوسم المحوري.

إن يمض أفعال النقل verb movement مثل "ذهب" و"سافر" و"ساق" يمكنها أن تنتقي مركبات حرفية دالة على المنار أو الاتجاه

(15)

John drove to spain .i John drove out of the city .-John drove through the country .g

تضم بنية موضوعات هذه الأفعال موضوعاً خارجياً يحمل دور البحور يعبر عن الشيء المتحرك، كما تضم موضوعاً داخلياً يعثل المسار الذي يتحرك فيه المحور ولا يمكن للموضوع الداخلي أن يكون هدفاً أو مصدراً لأن أمواع الحروف المكن استعمالها في موقع فضلة هذه الأفعال محصور في الحروف الدالة على الانجاه. كما تبين ذلك الأمثلة (15) إذا كان وسم م ح يقتضي محورياً قرن أو ربط موضوع الحرف الخارجي يموضوع الفعل الدال على الحركة، فإن هذا يؤدي إلى موضوع الخل الدال على الحركة، فإن هذا يؤدي إلى نتدح غربية.

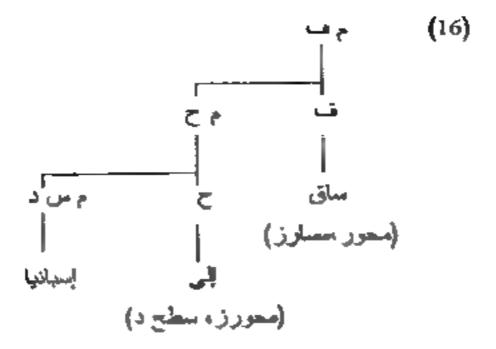

نجد في هذا التمثيل أن دور موضوع "إلى" الخارجي، وهو المحور، مقترن بالدور المسار المتعبق بالفعل "ساق"، وهو ما يمثل شيئاً غير مقبول من الناحية الدلالية؛ ويعني هذا أن مسار الحركة مشابه identic للمكان / الشيء الذي يخترقه أو يعر عبره. مع العلم أن ما يجب قرنه بالموضوع للسار في شبكة فعل مثل "ساق" هو موضوع فضاء الحرف "إلى"، كما يبين ذلك الرسم التالي:



يمكن تأويل هذه العيارة كالتالي: المحور يسوق عبر المسار م بشرط أن يكون م بؤدي إلى إسبانيا". إن هذا الطرح يعني أن تحديد الوسم المحوري يموصوع المصلة الخارجي لا يمكنه أن ينطبق على البنية (17). لأن الاقتران أو الربط يجب أن ينصب على موضوع الحرف الداخلي أي الفضاء ".

تعاني بنياب مثل (18) من المُشاكل نفسها، حيث نجد في السياق عملاً عارباً perception غير مصرف infinitive موسوماً محورياً بأعمال الإدراك perception (رمذا ما نجده على الأقل في أغلب التحاليل):

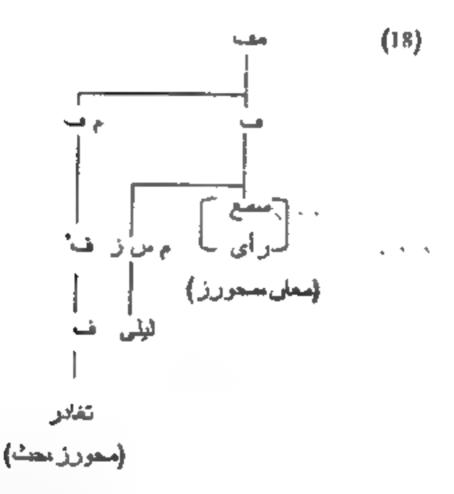

إذا كان م ف "ليلي تفادر" فضلة الفعل "سمع" أو "رأى"، فإن محور موضوع "غادر" الخارجي سيقترن بمحور فعل الإدراك، وذلك بالنظر إلى التحديد أو التعريف الورد في (41). وهذا غير صحيح. إن ما يدركه المعاني هو حدث "مغادرة على"

للم الله المحود في شبكة الحرف المحورية؟ يبدو أن هذا الموضوع يجب قربه بمحور المس الرتبط بدور المحود في شبكة الحرف المحورية؟ يبدو أن هذا الموضوع يجب قربه بمحور المس الساق" في (17)، ففي عبارة من قبيل "أرسلت رينب خالدا إلى مراكش"، نجد أن محور الحرف "إلى" مقترن بالمحور المفد إلى "خالد" ويبدو أن محور الحرف غير المحد براقبه (بمعنى وبليام 1987) محور فعل الحركة.

#### للوضوعات الإحالية والوضوعات المحورية

وليس من الضروري أن ترتبط حقيقة الإدراك ب "ليلي" بفسها. إذ يمكن أن تستعمل العباره (18) في سياق لا تظهر فيه إطلاقاً "ليلي"، يمعنى أن ما سُمع أو ما دمت رؤيته هو مغادرة الطائرة التي تقل على متنها "ليلي"؛ مما يبرهن على أن الربط ينعقد هما بين محور فعل الإدراك وموضوع الحدث الذي رمزنا إليه ب حث ...



يبين المثالان السابقان أنه إدا أردنا الاحتفاظ بتحديد الوسم المحوري باعتماد أحادية الإسناد المتعلقة بالموضوع الخارجي، كما ينص على ذلك القيد (14)، فإن وسم لمركبات الحرفية والمركبات الفعلية سيحتاج في هذه الحالة إلى موضوعات خارجية تتعلق على التوالي بالفضاء وبالأحداث

<sup>19</sup> يمكن الرجوع إلى هيكليتم 1983 وبارسلس Parsons 1990 لؤيد من التقصيل في مثن عدد المطيات

## 2.2. الوضوعات الإعالية والوضوعات التميزة Prominent

## 1.2.2. بنية الموضوعات

تحدثنا، في الققرة 1.2. من ثلاثة أنواع من المشاكل المتعلقة بصياغة الربط المحوري والوصف والوسم المحوري. وتم الغظر، في الحالات الثلاث المدروسة في استحالة وضع صياغة مقولية موحدة للعلاقات المحورية، لأن طبقة مواقع الموضوعات الواجب تحققها في حالات الربط المحوري والوصف والوسم لمحوري لا يمكن تخصيصها بعقاهيم عامة. إذ نجد مثلاً أن مفهوم الموضوع الخارجي لا يمكن استعماله إلا بالنسبة للأسماء لعدم وجود مبرر لاستعماله مع الأفعال و لصفات أو المحروف وتم النظر كذلك في العلاقات المحورية الثلاث تقتضي، إضافة موضوع الحروف وتم النظر كذلك في العلاقات المحورية الثلاث تقتضي، إضافة موضوع المرجة degree إلى بنية المحروف وهو موضوع يشيه الموضوع "حن" بالحاص بالأضاف والموضوع يشيه الموضوع "حن" بالخاص بالأضاف. مع العلم أنه يجب أن تُصع بالخاص بالأضاف. مع العلم أنه يجب أن تُصع بالخاص بالأضوعات مواقع مستقلة في المنية. وهو ما تبينه الصياغة التالية.

## (20) (س: ز1،...، ز2)

تتضمن بنية الوضوعات (20) قسمين وهما

أولاً ، تمثل س ائتي توجد قبل نقط التفسير الموضوعُ الإحالي الذي يمكن تحديد قيمته كالتالي

(21)

| اللقولة العجمية | الموضوع الإحالي: |
|-----------------|------------------|
| الفعل           | حث (المدث)       |
| الاسم           | حل (الإحالة)     |
| الصفة           | در (الدرجة)      |
| الحرف           | فض (العضاء)      |

ويعتبر الموضوع الإحالي منفصلاً عن بقية الموضوعات بالنظر إلى طبيعته المحتلفة ،

#### للوضوعات الإحالية وللوضوحات المحورية

ثانياً، يمثل ما يوجد بعد نقط التفسير اللائحة المقادة التي تضم الأدوار المحورية (المنفذ والمحور والهدف والمصدر والماتي، إلخ)؛ ويوجد في كل بنية محورية دور واحد يهيمن على الأدوار الأخرى، ويُسمى الدور البارز البارز imminent بحورية دور معين بيروز موقعه في سلمية الأدوار المحورية، بالإضافة إلى ما تتضمنه بنية الحدث الذي يتحكم في مجاله من أبعاد جيهية بتعبير كريمشو من تتضمنه بنية الحدث الذي يتحكم في مجاله من أبعاد جيهية بتعبير كريمشو موصوعات هذه:

|            |                    | (22)           |
|------------|--------------------|----------------|
| [من، أم]   | [س: <b>تحايم</b> ] | [س، رجل]       |
| (حل: مالك) | (حل:منفذ، محور)    | (حل)           |
| [ڤ، كسُرَ] | [ف، حطُّمَ]        | [ف، مُشَيْ]    |
| (حث: محور) | (حث: منذ، محور)    | (حث: منفذ)     |
|            | [من، خائف]         | [من، طويل]     |
|            | (در; معاني، محور)  | (در: محور)     |
|            | inin] [ج، تحت]     | [ح، ق داخل °0: |
|            | -                  | (فض: محور ،    |

على الرقم من أن بنية الأسماء لا تتضمن إلا الموضوع الإحالي، فإنه يمكنها أن تتضمن أدواراً محورية أخرى، إذ يمكن أن تكون مشتقة من أفعال مثل "تحطيم"، أو أن تكون مرتبطة بأسماء علائقية telational مثل أسماء القرابة نحو "أم"، وأنا

<sup>20</sup> ويمكن، نبعاً لكريمشو 1990، أن نميز بين هانين الطبقتين، بالقول بأن أسماء الصيرورة ويمكن، نبعاً لكريمشو 1990، أن نميز بين هانين الطبقتين، بالقول بأن أسماء القرابة مثل "أم" وأستعمل هما مفاهيم أكثر تسبيعاً بخصوص بنية موضوعات الأسماء وهي مفاهيم يمكن أن تنطبق كدلك على الأسماء الملائقية مثل أسماء القرابة ويمثل مشكل توفر الأسماء على بنيات محورية باررة أو عدم توفرها عليها أحد المشاكل الأساسية التي تواجه هذا التحليل، على الرغم من أنه يمكن أن نحتفظ بصفة موازية بالتمييز بين البنية الإحالية والبنية المحورية

الأفعال فتضم الموضوع الإحالي – الحدث، كما نضم شبكة محورية ذات أدرر محورية إلى بارزة]. وتتباين قيمة لله أساساً بطبيعة بنيات الأحداث الجيهية محورية وأما الصفات فتختص بموضوع الدرجة كما تختص بشبكة محورية يكون فيها أحد الأدوار بارزاً وأما الحروف فتختص بموضوع يحيل على مفصه مقروناً بشبكة محورية بسيطة يبرز فيها الدور المحور ويكون فيها الموضوع المسلح موضوعاً احتيارياً (وهو ما يميز الحروف المتعدية من الحروف اللازمة)

لقد توصلنا الآن إلى صورة يسيطة وواضحة لنحو كل القولات المجمية، على الرغم من استمرار وجود يعض المشاكل المستعصية الحل التي سنتناولها في العقرة الوائية.

## 2.2.2 بعض المشاكل المعلقة

(أ) تُنْجِق علاقة انتقابل النظيري bijection انقلامة بين المقولات التركيبية والموضوعات الإحالية فتقوم على مفهوم والموضوعات الإحالية عيب بالنظرية وأما العلاقة الحالية فتقوم على مفهوم بعض - إلى - بعض many - to - many يدخلف القولات كانتائي mental states بمختلف القولات كانتائي

(23)

أ. خاف من الكلاب to fear dogs ب. خوف من الكلاب fear of dogs ج. خائف من الكلاب afraid of dogs

يمكن أن تحيل الأسماء كذلك على مختلف أشكال الماهيات أو الذوات؛ حيث تحيل الأسماء الهادية هلى أشياء ملموسة مثل (أم وكتاب وفكرة وديموقراهية من)، وقد وتحيل الأسماء المشتقة على الأحداث مثل (حادثة وكثير الحمسن (الجمال))، وقد تحيل بعض الأسماء أحيانا على الفضاء مثل (الداخل والخارج). ويمكن ضبط هده المرزنة في الوضع بطريقتين اثنتين: إما أن تعتبر أن الموضوع الإحالي "حل" يتعلق بمقونة وجودية واحديث والدرجة والفضاء (حل وحث ودر وقص) إحالية مختلفة مثل الإحالة والحدث والدرجة والفضاء (حل وحث ودر وقص) ولملاحظ أن التصور الثاني وحده يسمح للفظرية بأن تتميز بالبساطة القصوى (ويس

التبسيط) بخصوص تحليل بعض التأسيمات nominalizations الشنقة من الأفعال والصفات مثل:

> (24) أ. دمر زيد الدينة (حش، منفذ ز، محور د) ب. تدمير زيدٍ الدينة (حث، منفذ ز، محور د) ج. زيد نوع من الأطفال john is kind of children (در، معانى ز، محور د)

د. توع زيد من الأطفال John's kindness to children

(در،معانی زء محور د)

لا تؤثر التأسيمات، كيفها كانت طبيعتها، في بنية الوضوعات، بل تؤثر فقط في اللُّوّلَة، فتأسيمات الغمل تشير إلى الأحداث، بينما تشير تأسيمات الصفات إلى الدرجات والخصائص .

(2) يمكن إسقاط الوضوع الإحالي أو حذف في يمض الحالات. إذ يمكن لصفة فير متدرجة مثل "مُيْتُ" أو "مثلث" أو "أحدر" ألا تخصص بدرجة ما أو أن توصف بها ويبدو أن هذا النوع من الصفات لا يحوي أصلاً الوضوع الإحالي كما يمكن أن نعتبر أن أفعالاً مثل "ملك" و"أحب" لا تضم موضوعاً يحيل على الحدث ركما بين ذلك كراتزر [989]. وهي تشبه كثيراً ما يحدث لأسماء الأعلام التي لا تضم موضوعاً إحالياً كذلك. ويمكن تقديم مثل هذه البنيات كالتالي:

(25) (25)

<sup>21</sup> إن إشارة تأميمات الأضال إلى أحداث لا يعد صحيحا إلا بالنمية لما يعرف بالأسم، result nominals محدثية event nominals ولا يصح بالنمية للأسماء النتيجية التأميمات أخري. إن دراسة هذه الأنواع الأخيرة من التأميمات تحتاج إن عميات أكثر تعقيدا تمس الأدوار المحورية كذلك انظر فندلر Vendler 1967 وكريمشو 1990 لمزيد من التقميل.

لم نتحدث إلى الآن بتلصيل عن البنيات التي تعثل لها (25)، وقد نم الاقتصار في هذا التحليل على بنية الموضوعات التي تضم الموضوع الإحالي. وسيخصص الجر، الثاني من هذه الدراسة إلى الأسعاء والأفعال والصفات التي يخصم عن بنية موضوعاتها الموضوع الإحالي

(3) لا تمثل الحروف دائماً نوات فضائية. إذ يمكنها أن تعير عن الزمن، فتكون بدت زمبية المسلم، كما يمكن أن تستعمل في سياقات زمبية مثل "مند «since "وفي الخاصة يظرف الزمان مثل (في الصباح)". حيث ينم، في مثل هذه الحالات، تعويض موضوع – الفضاء بموضوع – الزمن. وهناك من الحروف ما يعير عن أدوار محورية مثل "حول about ومع with ودون without ومكن رصد وصف هذه الحروف بما توصف به حروف الفضاء أو الحروف الرمنية ويمكن رصد هذا الاختلاف بافتراض وجود عملية تحذف الوضوع الإحالي من بنية بعض الحروف

وأخيراً، يمكن للحروف أن تستعمل يدون معنى وأن تقتصر فقط على المعنى believe in the destruction of the city" إن منه الحروف النحوية تختلف تماماً عن حروف النصه "the 'unicom". إن هنه الحروف النحوية تختلف تماماً عن حروف النصه ولحروف الزمنية والحروف المحورية، لأن الدور الذي تحمله فضلتها لا يتعلق بشبكة الخرف المحورية بقدر ما يتعلق بشبكة الأفعال النووية في ولا تقوم الحروف النحوية في مثل هند الحالات إلا بتأمين بلوغ الدور إلى النضلة.

## 3.2.2. مراجعة تحديد الربط المحوري وتحديد الوصف وتحديد الوسم المحوري

بعكن استعمال النظام الذي تم تقديمه في الفقرة السابقة والذي ميز بين الموضوعات الإحالية والموضوعات المحورية والموضوعات الباررة، في تحديد كل من الربط المحوري والوصف والوسم المحوري.

(26)

، الربط المحوري:

يمكن لرأس وظيفي و أن يربط محورياً مركياً (إسقاطاً) معجمياً مم إذا: أ.كان و و م م أخوات sisters، و

## ب. اقترن و بالوضوع الإحالي ل م م.

يحدد الربط المحوري في (26) باعتباره علاقة تجمع الرأس الوظيفي بفصلته التي تمثل إسقاطاً معجمياً. ويتوقف بناء هذه العلاقة على إشباع الشرط الأول المتمثل في ضرورة كون و و م م أخوات للاحتراز من أن يربط الرأس محورياً مخصصاً أو ملحة وأما إشباع الشرط الثاني فيتعلق بضرورة قرن الرأس بغضلته المعجمية من خلال ربط موضوعها الإحالي ويمكن التعثيل لحالات الربط المحوري التي سبق تحديث عنها بما يلي (تمثل (127) الحالة العامة، وتمثل الحالات الأخرى بحديث الخاصة بكل مقولة على حدة):

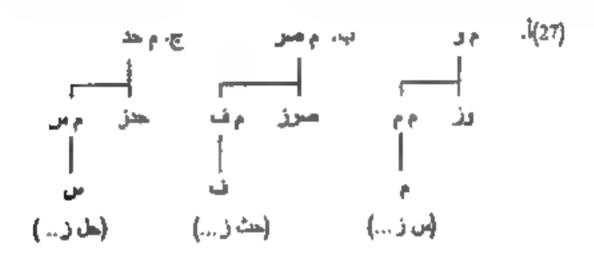



غير أن هذا التحديد لا يتناول مسألة انتقاء رأس وظيفي ما فضلةً معجمية ما ولا يسمح إلا ببناء علاقة الربط المحوري كما تبين ذلك الأشكال التالية.

#### البنيات التركيبية والبنيات البلالية

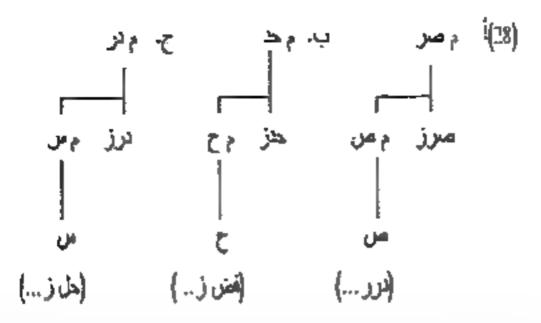

في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن البنيات الواردة في (28) ملغاة لأن الصرفة النحوية [± زمن] لا تقبل التأليف combination مع سمة مقولية من نوع ص (انظر الفقرة 2.1 من الفصل الأولى) وأما الوصف فيعتبر في الأصل تعبيراً قوياً من العلاقة المحورية التي تربط أساساً على الموضوعات الإحالية بالموضوعات البارزة كما سبق بيانه

(29)

الوصف

يوصف رأس معجمي م بالركب رم إذا:

أ. عمل م في رم

ب، قرِن الموضوع البارز في م بموضوع رم الإحالي.

يتعلق القيد الأول في (29) بالمحلية locality التي تحدد بعلاقة العبل governement والتي تمثل ما يسمى في الأدبيات التوليدية التحكم الإسقاطي m - command

في هذا الإطار، تمثل البنيات (30) هندسة تركيبية عامة للوصف، وتبش (30ب) هندسة تركيبية للوصف بالحروف

<sup>22</sup> تقحكم إسقاطياً أَ فِي بِ إِذَا كَانْتَ كُلُّ الإسقاطات التي تشرف على أَ تشرف كذك على -ب، بشرط ألا يشرف أحدهما على الآخر

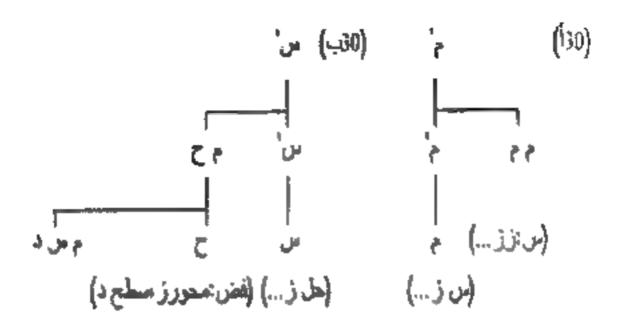

كما نجد في (31) وصغة للاسم بالدرجة:

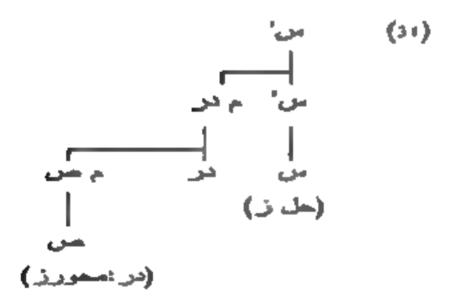

يتعلق التحديد (29) بالموضوع البارز في المركب بالمعنى الذي شم رثباته في انفصل الأول. ويصير بالتالي موضوع الدرجة البارز في (31) ممثلاً في المحور المتصل برآس الصفة الموسع. ويعكن التعثيل للمشاكل التي تعترض حالات الوصف بالحروف أو بالصفات بالشكيلين الواردين في (32):

#### البييات القركيبية والبنيات الدلالية

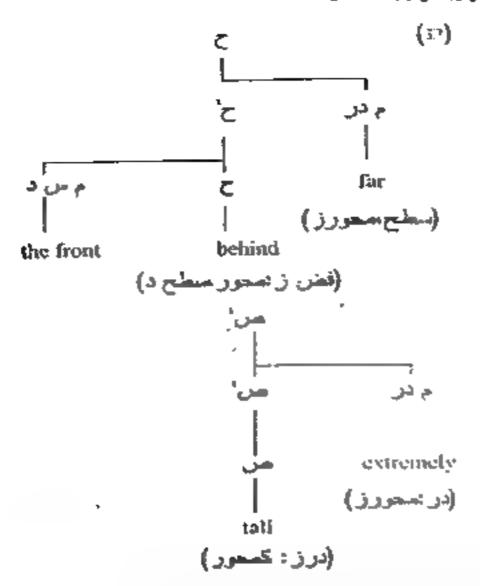

يدخل الشكلان (أعلاه) في إطار انتحديد الذي تم وضعه في (29)؛ حيث يوصف موضوع النفاء المتعلق بالعبلة behind وموضوع الدرجة المتعلق بالعبلة القال يواسطة القرن بالموضوع البارز في الوصف modifier

من المعلوم أن عملية الوصف لا تتطلب الموضوع الواصف الإحالي، كما تبين ذلك (30) و(32)، لأنه يوجد إما في حالة ربط إحالي يرأس وظيفي داخل الوصف نفسه (رمو ما يقع بالفعل لموضوع م در في (31) و(32)). وإما في حالة تصمن implicit (رمو ما يقع بالفعل لموضوع م در في (31) و(32)) وإما في حالة تصمن أن الوسم (نا لم يتوفر له رابط محوري وظيفي، (وهو ما يقع لم ح في (30ب)) وثرى أن الوسم المحوري يمثل أحد الوجوه الأكثر وضوحاً التي تعكس صورة الوصف:

(33) الوسم المحوري: يسم رأسُ معجمي م محوريا للركب م م إذا: أ. عمل م في م م، و

## ب. افترن الموضوع الإحالي ل م م بالموضوع المحوري ك م.

إن الوسم المحوري يشبه علاقة الوصف في كونه يستند، مثلها تماماً، إلى معهوم العمل governement التي تجمع رأساً معجمياً بمركب معين. غير أن المعهومين يختلفان. فالوسم المحوري يتطلب قرن الموضوع الإحالي للمركب بالموضوع المحورى للرأس. بينما يتطلب الثاني القرن بالموضوع البارژ

يبكر، بالاعتماد على هذا الأساس النظري، حل مشكل المثالين المشار إليه في النقرة الثالثة من هذا الغصل وذلك يتحديد علاقة الوصف في مقابل علاقة لوسم المحوري. حيث يجب، في عبارات الإدراك، قرن الموضوع الإحالي لحدث المركب الفعلي بالموضوع المحور لفعل الإدراك (انظر (34)). بينها يجب قرن موضوع فضاء الحرف travel في ولاء لاور مسار الغمل أودراك (134) في (34):

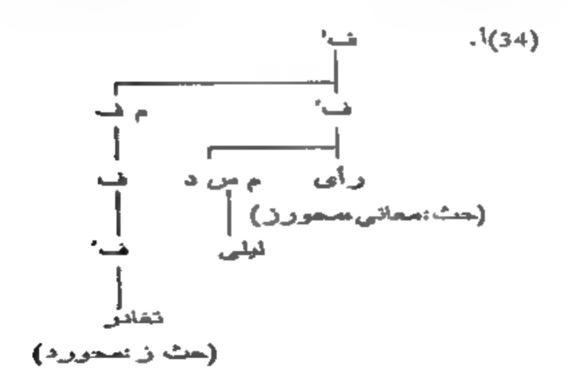

<sup>23</sup> إن الأدمال المارية غير المصرفة naked infinitives غير معنية بالتحديد الوارد إن (36)، لأنه لا يهم معرفة على الأفعاك تمثل مركبات فعلية أم مركبات صرفية، لأن الوصوع الإحالي للمركب المعرق واحد

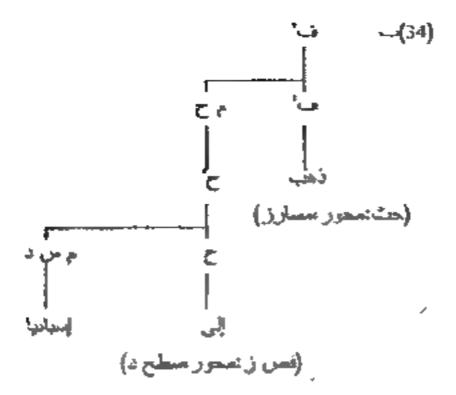

يقتضي تحديد الوسم المحوري في (33) ألا يسند الدور المحوري إلى الدور البارز إلا داخل بنية الإسقاط المجمي، مما يستلزم اعتماد قرضية الغاعل الداخلي -VP internal hypothesis، بتعميمها على كل قواهل المقولات الأخرى: م س و م مب و م ح وهي قرضية تقضي بتوليد فواهل كل هذه المقولات داخل الإسقاطات المجمية.

(35)

[IP [I'will[VPMary walk]]] .

[DP [D 's [Ceasar destruction of the city ]]] I

[DegP [Deg' too [ AP John tail ]]] .II

[PP Bill in the house] .III

يُعرف هذا التحليل ب "فرضية الإسقاط المعجمي للقاعل". وبهذا الاعتراض ثم إسناد كل الأدوار المحورية داخل الإسقاطات المعجمية الذي تعنيها ولإرضاء المصعاة الإعرابية case filter، يتم إخراج القاعل المسقط داخلياً بنقله إلى موقع إعرابي خرج م ف، إلا إذا كان الفاعل PRO الذي يجب أن يكون فارغاً empty

وقد دافع ويليام وأخرون عن الفكرة التي تقول إن إستاد الدور المحوري البرر يتم يطريقة مغايرة لما يقتضيه إفراغ الأدوار غير البارزة. وافترض أن إفراغه يتم عن 100 طريق الإسناد predication، وهو ما يسمى بالوسم المحوري غير المبشر direct theta- أن مقابل الوسم المحوري المباشر indirect theta-marking ويتم التعتيل لهذه الطريقة في نظرية ويليام بالقرائن indices التي تجمع بين إسقاطين الثين:

(36)

الإساد predication

يعتبر مركب ما م مستداً predicated إلى م حد معين إذا:

1. عمل م حد في الركب م م، و

II. اقترن م حد ب م م.

يقوم الإستاد هنا على شرط بنيوي أساسي وهو العمل (أو التحكم الإسقاطي المتبادل mutual m-command). وأما إسناد الدور المحوري فيتوقف على إشباع شرط الإسناد (36) بحيث إن المركب م م يمثل عبارة مفتوحة open أو فير مشبعة، بمعنى أن موضوعها البارز غير مسند داخل مجال الإسقاط أي داخل م ويمثل استعمال المركبات الحدية باعتبارها محمولات مشكلاً حقيقها بالنسبة لهذا لتحليل. لنتأمل المبتيات التالية.

(37) أ. زيد أخوك ب. نعتبره أحسن مرشح ج. أن ما رأيت هو تحطيم سيزار الدينةً

ليس تعراعل الواردة في (37) مواقع محورية مغتوحة في المحمولات الاسمية المستدة إليها؛ لأن الأسماء لا تتوفر على أدوار مغتوحة يمكن إستادها لغواعلها، ولأن الأدرار المحورية التي تضمها شبكات الأسماء المدرجة في (37) تقع جميعها في حير الموضوع الإحالي "حل"، كما تبين ذلك البنيات التالية:

البييات التركيبية والبنيات الدلالية

(38)

أ. [س أخ]

(حل:مالك)

ب, [س مرشح]

(حل:شيء)

ج. [س تحطيم]

(حل: مننذ، محور)

يمثل المالك الدور الموضوع في (138) أي "مالك الأخ"؛ ويمثل الشيء في (38ب) منا يجمل "حل" مرشحاً. ويمثل المنفذ والمحور المشاركين الأساسين في حدث التحطيم بإسفادهما داخل المركب الاسمي وليس خارجه.

ولا يُمكن ربط أي فاعل في (37) بالموقع الإحالي المفتوح "حل"، لأنه موقع مربوط محورياً بالحد. ونرى، في هذا الإطار، أن محمولات الأسماء تختلف عن محمولات المقولات الأخرى، لأن دورها الأكثر بروزاً في الشبكة المحورية أو في السلمية المحورية أبر في السلمية المحورية أبر في السلمية المحورية أبر في السلمية المحورية أبريط دائماً إلى موقع الفاعل:

(39) أ. زيد ز [درم سعيدً] محور ز ب. زيد ز [م ح في القهي] محور ز

يمكن اشتقاق مثل هده البنيات، بالنظر إلى "فرضية إسقاط الغاعل داخل ماولته المعجمية"، بإخراج الفاعل من داخل إصقاط من وم ح، ونقله، بعد ذلك، إلى موقع مخصص الصرفة. ويتم إسفاد الدور المحوري البارز، بالنظر إلى تعليس الإساد predication إلى الفاعل بقرته بإسقاط أعلى وهو إما م در أو م ح. والملاحظ أن النظامين معاً لا يمكنان من تطييق هذه القاعدة على المركب الحدي المحمول وهو المدي يقود إلى افتراض أن الجمل الواردة في (37) تعثل حالة إسناد predication خاصة يمكن أن يعثل لها كذلك بواسطة الاقتران.

(40)

أ. زيد ز [م حد أخوك] ز ب. نعتبره ز [م حد خير مرشح] ز ج. [ما تراه] ز هو [م حد تحطيم سيزار الدينةً] ز

يرتبط تأويل هذا الاقتران بطبيعة المركب الحدي المحمول. ومنرى في العصل الثانث كيف يتم إسناد تأويل خاص لهذه المركبات الحدية المحمولات، باستعمال ما يسميه بارتى Partee 1986 تمط استبدال المبادئ.

## 3.2. خلاصة

للد تم في هذا الفصل بيان قضية أساسية تتعلق بالطريقة التي يمكن أن يتم بها التبثيل لكن من الربط المحوري والوصف والوسم المحوري. وقد تم ربط هذا التعليل ببنية لموضوعات مع التمييز بين الموضوعات المحيلة والموضوعات المحورية. ويمكن أن تعتبر أن مفهوم الموضوع المخارجي الدي يلعب دوراً هاماً في التركيب يغطي الآن مفهومين الذين أساسيين هما. الموضوع الإحالي والموضوع المحوري البارز. ويمكن أن تذكر في هذه المخلاصة بما يلي:

لا تربط الرؤوس الوظيفية الموضوعات الخارجية التي تبثل فضلات معجمية ،
 ولا تربط في المقابل إلا الموضوع الإحالي.

- لا تعين علاقة الوصف الموضوعات الخارجية المتعلة بالكونات الواصعة والكونات الواصعة والكونات الموضوع الإحاني والكونات الموضوفة ، ولكنها تعين الموضوع البارز في الكون الموضوف ، ولكنها تعين الموضوع الإحاني في رأس المكون الموضوف.

- لا يشير الوسم المحوري إلى الموضوع الخارجي للمركب الوسوم محورياً، ولا يشير إلا إلى موضوعه الإحالي.

الفصل الثالث الأنماط والأشكال

# 0.3. تقديم

يظهر من خلال عنوان هذا الفصل أن هناك علاقة قوية بين المقولة في النصل التركيب والمقولة في الدلالة. وقد تم بيان أحد جوانب هذه العلاقة في الفصل الثاني بالبرهنة على أن كل مقولة معجمية ترتبط بموضوع إحالي يعييرُه محمولاً predicate يدل على شكل موجود ontological sort يتمثل في دات معينة. غير أن الأشكال الوجودية غير كافية وحدها لتأويل المقولات المعجمية دلاليًا لأن علم الدلالة يحتاج بالإضافة إلى نظرية ذات بعد يتمسل بمنطق الأنباط logical types للتمكن من ضبط العلاقة التي تضم الجوانب الدلالية في اللغة.

في هذا الإطار، يمكن، على سبيل المثال، النظر إلى التشابهات التي أقامها نحو مونت في بين المتولات التركيبية والمؤلات الدلالية، باهتبار النظايق أو التوافق correspandance بين نظرية المقولات س – خط ونظرية الأنماط المنطقية كسيتم بيانه في النقرة 1.3. وبهذه الطريقة، يمكن حل عدد من المشاكل المتمقة بدلانة الرؤوس المعجمية والرؤوس الدلالية، وحل عدد آخر من هذه المشاكل بافتراض مجال خطابي universe discurse كما في الفقرة 2.3 يجعل مقولات الأنسط التي تطبق المقولات اللهوية (معجمية ودلالية) أكثر مرونة وأكثر ارتباطاً بسمات لموصوعات وببنيتها التي سبق بيانهما في الفصل الأول وفي الفصل الثاني من هذا الكتاب (انظر كذلك الفترة 3.3).

# 1.3. إسناد الأنماط إلى اللقولات

# 1.1.3. نمط الإسناد في نحو مونتاغ

يوجد قرق هام بين تفكيك المقولات التركيبية في نحو مونتاغ وتفكيكها في نحو الربط المامني Binding and Government Theory يعتمد الأول (مونتاغ 1974) في النعكيك على مقولتين أساسيتين هما. المقولة من والمقولة ج وتطابق هاتان المقونان حدسياً الأسماء والجمل، لأنها شئل الأتواع والعبارات الأكثر وروداً في المغات الطبيعية. وتحدد المقولات الأخرى في المتحو نفسه بعا نقوم به من وظائف خارج المقولتين الأساسيتين المذكورتين مثلا، تقوم المحمولات بوظائف بين الأسماء والجمل، وتقوم ظروف الجمل بوظائف رابطة بين الجمل والجمل، التج ويمكن صياغة تحديد صوري لطبقات المقولات وحقى كالتالي أ:

(1)

تمثل مقو، وهي طيقة القولات، أصغر طبقة:

أ. تنتمي س وج إلى مقو

ب. إذا كانت أ و ب تنتمي إلى مقو ، إذن أاب وأ/اب ينتمي كذلك إلى مقو

يتم بتأليف المركب (المقولة) أرب أو أ/رب مع عبارة القولة ب تشكيل عبارة القولة أداة لتبييز هذه المقولة أ. ويعثل استعمال الخطوط slashes الأحادية أو المزدوجة أداة لتبييز هذه المقولات التي تعتلك خصائص تأليفية combinatorial متشابهة، ولا يمكن تبييزها إلا من الناحية التركيبية. ويمكن الجدول التالي من إعطاء نظرة أوبية من هذه المقولات:

(2)

الاسم المثقرك: من مع ج/ إمن

أ يجب الاحتراز من ألا تلتيس القولة التركيبية من وج بأنباط القولات القاعدية من وج وقد الترح بنت Bennet 1976 طبئة من القولات القاعدية مختلفة و (جملة) وف لـ (فعل لارم) و من م (اسم مشترك)

الْركب الاسمي، عبارة: ع = ج/ ف ل (حيث ف ل = فعل لازم) = ج/ (ج/س)

الجملة: ع

مركب فعلي، فعل لازم: ف ل=ج| س

فعل متعدي: ف م (حيث ف م= فعل متعد)= ف ل / ع= (ج /س)/ (ج / (ج

((w/

فعل يكون معموله جملة: ف ل / ج= (ج / س)/ ج

فعر يكون مفعوله جملة تحوي فعلاً غير مصرف: ف ل// ف ل= (ج / س)

(00/ 2)//

الصفات التي تقع قبل الاسم: س م/ س م= (ج/اس) ا(ج/اس)

ظرف الجملة: ج/ج

ظرف المركب الفعلي: ل ظ ف (حيث ظ = ظرف) = ف ل/ ف ل = (ج / س)

(5/2)/

الركب الحرفي: ل ظ ف = ف ل/ ف ل = (ج/س) /(ج/س)

الحرف: (ف لا ف لا) ع=((ج/ س)/ (ج/ س))/ (ج/ س(ج/ س))

وقد تمت بهذه الطريقة معالجة المقولات الكبرى في النحو التقليدي وفي النحو لتوليدي، غير أن هذه المعالجة لم تعدد إلى بعض المقولات الصغرى مثل الحد والعطف والمعدري والزمن والنفي: الخ، يحيث ما زالت تغنقر في هذا الطرح إلى متُولَة واضحة المعالم، لأنها لا تدخل في إطار المقولة النحوية التركيبية syncategorematically (فهي لا تُنين إلا هند انطباق القواهد التركيبية) وفي بعض الحالات، يمكن أن تعدد كتابتها مقولياً مهاشرة كالتالي أنها

(3)

الحد: ع/ س م= (ج/ (ج/ س))/(ج// س)

العطف: ج/ (ج/ج)

النفي: جاج

عجب أن تراعي الناعدة التي تؤلف بين النفي والجملة العمليات الحورية الـتي شؤمن وصح
 سفي في الموقع اللاثم.

ويعتبر هذا التفكيك مختلفا جدا عن الكيفية التي عولجت بها المُتُولة في نظرية الربط العاملي، حيث يتم تفكيك المقولات إلى مسات ومستويات هندسية وشبكات محورية ويعود التعقيد في مُتُولة نحو مونتاغ (خاصة بالنسبة للحروف والحدود) إلى افتقار هذا النحو إلى ما يوازي نظرية س - خطحيث يتم تعثيل كل المقولات بشكل هندسي خاص.

ويلاحظ أن المتولات التركيبية ترتبط مباشرة في نحو مونتاغ بالمتولات الدلالية بواسعة الوظائف (حيث يتم التماثل homomorphism). ويعود هذا إلى تشابه العريقتين اللتين تحدد بهما المقولات التركيبية والمقولات الدلالية.

(4)

النعط، طبقة الأنماط، وهي تعثيل للطبقة الصغرى على أساس أن أ. س و ج ينتميان إلى نعط

ب. إذا كأنت أ و ب ينتميان إلى تمط، إنن <أ، ب> ينتمي إلى نمط ج. إذا كأن أ ينتمي إلى نمط، إذن <و، أ> ينتمي إلى نمط

يرجد، في (4)، نعطان أساسيان: نعط من المتعلق بالذوات ونعط ج المتعلق بقيم المحقيقة وأما الأنماط الأخرى فيمكن تحديدها بواسطة الفقرة (4ب) و(4ج). تحدد (4ب) نعطاً من الوظائف يتكون من أ وب. وتحدد (4ب) نعطاً من الوظائف يتكون أ وب. وتحدد (4ب) نعطاً من الوظائف يتكون أ وب. وتحدد (4ب) نعطاً التي تُستُنيل ب و، من قرائن وهذا الأنماط التي تُستُنيل ب و، فتعني الأنماط الإرادية intentsional types ومن المحظات الزمنية هذا النحو أزواجاً من الموالم المكنة possible worlds ومن اللحظات الزمنية ما من عالم الإحالة حيث يعتل كل نعط طبقة من الثوات في تعودج ما من عالم الإحالة حيث يعتل أن نوع من الأشياء تحيل عليه هذه العبارة

ويمكن تحديد الطريقة التي تنقل بها المقولات إلى أنماط كالتالي:

(5)

أ. دالة (ج) (حيث تعني دالة وظيقة أو طريقة) = ج، دالة (س) = س 110 -ب بالنسبة لكل القولات أ وب، دالة (أ/ ب) = دالة (أ// ب) = -و، دالة (ب)>، دالة (أ)>

تحدد الفقرة الأولى النبط الدلالي للمقولتين س و ج. وتحدد الفقرة الثانية النبط بدلاسي الشتق من المقولات ويعمير تحديد الدالة في (5) صورنة للمقولتين لأساسيتين في نحو مونتاغ. تبين هذه النظرية، أولاً، أن الطريقة التي تتآلف بها بعبرات في التركيب هي الطريقة نفسها التي تتآلف بها في المعنى وتبين، ثانياً. أن كل عبارة وظيفية تنظيق على إرادية موضوعاتها. وتعني الإرادية في عبارة ما الدانة الوظيفية التي تفرض على كل قرينة أن تعين إحالياً العبارة. ويعني هذا وجوب اعتبار إرادة موضوع العبارة بدل توسيعها لمالجة الإرادة السياقية التي ترد فيها بطريقة أنيقة (خذ مثلاً على ذلك الغمل بحث \$60.

### 2.1.3. إستاد الأنماط إلى مقولات س - خط.

من خلال ما سبق، يبدو جلياً أن الملاقة بين التركيب والدلالة في تحو مونتغ تتسم يأناقة كبيرة بالقارنة مع نظريات منافسة أخرى. ويعود هذا إلى اختيار نظام مقولي يتضمن في الآن نفسه مقولات أساسية من نوع خاص. ولكن، بمجرد ما أن يتم استيدال نظام نحو مونتاغ التركيبي بنظام س – خط المعروف يصير مستحيلاً تحديد بدوال الوظيفية الرابطة بين التركيب والدلالة بحدود بسيطة ويظهر هذا بوضوح في الأعمال التي حاولت الجمع بين دلالة تحو مونتاغ والتركيب التحويلي الأعمال التي حاولت الجمع أبين دلالة تحو مونتاغ والتركيب التحويلي بين المؤنة التركيب نحو المركبات أو بين هذه الدلالة وتركيب نحو المركبات بين المؤنة التركيبية والنمط الدلالي. ويعود السبب في هذا إلى أن تفكيك المؤلات في نظرية س – خط إلى سمات ومستويات لا يلعب أي دور في إسناد الأنماط الدلالية ولا تختيف هذه الوضعية بالنسبة للمقولات الوظيفية الحد والصرفة. وسأصوغ للتوضيح، نبط إستاد نسبي بغرض تسليط الضوء على عدد من المشاكل التي تطبع للتوضيح، نبط إستاد نسبي بغرض تسليط الضوء على عدد من المشاكل التي تطبع

أنظر في هذا الإطار كوبر Cooper 1975 وماكلوسكي 1979 MacCloskey أنظر في هذا الإطار كوبر Cooper 1975 وماكلوسكي 1979 Verkuy وكازدار وآخرين تم ربط مالة إصناد النفط إلى سمات المقولة

العلاقة بين المتولات التركيبية والمتولات الدلائية. ولبلوغ هذا الفرض، سأقوم بتبسيط الفهيم الأصلية لنبط الإسناد في نحو موثناغ: بالاقتصار، عند الحاجة فقط، على الأنسط الإرادية intensional types، أي عندما تكون الأساط ضرورية بالنسبة لمتولة معجمية ما. فيالنسبة لفعل مغلق opaque مثل "بحث = seek"، نجد أنه يحتج إلى فضلات من نبط حقض، حسر، ج>، ج>>، في حين نجد أن فعلاً شياط transparent مثل "وجد = find" يحتاج إلى فضلات من نمط س.

سيداً ينعط الإستاد في المركب الحدي. إن الأسم وإسقاطاته سأ وم س تقابل في نحو موستاغ س م (الاسم المشترك)، ويبدو منطقيا أن يتم إسناد النعط حس، ج> إلى الاسم وإسقاطاته (سا و م س). وبالطريقة نفسها، يعكن مقابلة المركب الحدي بالمركب الصرفي (أو الزمن)، حيث يقابل الزمن الحد أي يقابل س م وأنماطهما، وعليه يكون تمثيلهما تباعاً ححس، ج>، ج> وححس، ج>، ححس، ج>، ححم بالتالي:

(6) يالة (س) = يالة (س) = يالة (م بن) = حس، ج) يالة (م حد) = حجس، ج>، س> يالة (حد) = حجس، ج>، حج، س>>

وأما نعط الإسناد في الأفعال فيقابل إسقاط العرفة الجملة (ج) في نحو مونتاغ وهو ما يمكن تحديده بطريقة يمثل فيها من نعطا لم صر. وفي السياق نفسه، فإن م حد يمثل عندما يكون فاعلا للجملة نعطا من قييل: حس، ج>، س>. ويجب أن ينطبق هذا النعط على الإسقاط البيني صرأ لبناه م صر للوصول إلى نعطه وهو س ويمني هذا أن حس، ج> يمثل نعطاً له صرأ وأما الصرفة (صر) فيمكن تحليمها بعتبارها مركباً فعلياً يدل على الزمن كما بين ذلك باخ Bach 1980، فهي نمش معطاً من قبيل حس، ج>، حس، ج>>. ويعتبر المركب الفعلي (م ف) في اسهايه نعطاً من قبيبل حس، ج> (وهو ما يقابل الفعل اللازم في نحو مونتغ). وبعاً لهدة يمكن إستاد التعثيل التالي للصرفة (ويعني بذلك الصرفة المقطوعة للرمن للمضي).

#### ر7) أ. م λ [λ x [ماض [م (x)]]]

يعني المامل السوري lambda الموجود في مقدمة العبارة أن التسوير يمكن أن ينطبق فقط على موضع واحد في المحمول مثل مشى اللازم أو قَبِّل (زينب) المتعدي. ويؤدي هذا التسوير إلى بناء العبارات التالية:

تعتبر الأفعال المتعدية مثل "قبّل" في تحو مونتاغ ذات نعط مثل حس، حس، ج>> (إلا في حال كون الفعل مغلقاً)، كما تعتبر الأفعال اللازمة مثل "مشي" من نبط حس، ج>. ويتم قلب موقعي المحمول "قبّل" إلى موضوعين في مستويين. تنطبق هذه لعملية، أولاً، على الفرد الثابت زينب أ، وتنطبق، بعد ذلك، على المتغير X، فيكون الناتج: قبل أ (X، زينب).

سأفترض الآن أن الأفعال المتعدية يمكن أن تقابل فعلاً (ف) وأن الأفعال اللازمة يمكن أن تقابل فعلاً (ف) وأن الأفعال اللازمة يمكن أن تقابل مركباً فعلياً (م ف) ويؤدي هذا الافتراض إلى نعط الإسناد التالي:

ويمكن تنخيص كل الصيافات السابقة في الرسم التالي٠

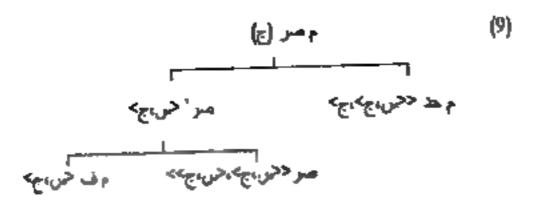

يصعب في هذا الإطار تحديد طبيعة نعط إسناد المتولة المصدري، لأن هذه الأخيرة تحلل في نحو مونتاغ بالنظر إلى محتواها التركيبي – مقولي .syncategorematically proposition وهي تشبه المصدري "إن/ أن" الذي يعتبر مقولة أو وظيفة تحيل على قوة الإرادة المتعلقة بالجملة أو المتعلقة بالقضية منها، كما يين ذلك وتمثل نبطأ من قبيل حفض: ج> ويمكن عد الاستفهام منها، كما يين ذلك كارتونن Karttunen 1977، حيث حلل المحدري باهتباره دالة / وظيفة تنقل القضايا من (نمط حفض، ج>) إلى طبقة القضايا (نبط ححفض، ج>) .

(10) دالة (مص) = دالة (مص) = <<فس، ج>، <>فس، ج>، ج>> دالة (م مص) = <<فس، ج>، ج>

وأما المركبات الحرفية فهتم قليها إلى النفط: <<س، ج>،<.س، ج>>. لأن الحرف يمثل النفط: <س، ج>>، مما يمكن من قلب محيلات الركبات الاسمية إلى محيلات ظرفية كالنالي:

(11) دالة (مح) = <<س، ج>، حس، ج>> دالة (م) = <س، <<س، ج>، حس، ج>>> وأما الصفة ومركبها فيمثلان في نحو مونتاغ النمط التالي: حص، ج>، حس. ج>>. وسأفترض أن الدرجة تقوم بدور الوصف داخل مجال الصفات لنتبكن هذه الأحيرة من أدك دور نعط واصف في نعط مشابه. وعليه تكون الدرجة من نعط حص، ج>، حس، ج>>. وقد اقترح كلين Klein 1980 نعط إسناد مشبه للصفات ودرجاتها:

ويبش عدم تمكن دالة / وظيفة إساد الأنماط من تحديد طريقة موحدة وواحدة بالنسبة نكل طبقات مقولات / س (بالطريقة المتمارف عليها في نظرية س – خط) أحد المشاكل العويصة التي تماني منها هذه النظرية. إذ إنها لا تُجبَر فقط على تخصيص كل حالة بمفردها ولكنها تجير على فعل ذلك بالنسبة لكل مقولة على حدة. ويمكن، بالإضافة إلى هذا، تسجيل عدد من المشاكل الخاصة التي تعترض بسناد النبط في هذه النظرية.

### 3.1.3. بعض المشاكل الخاصة بالأنماط وبمقولات س'

يتعلق المشكل الأول بنعط الإسناد الذي تخضع له الرؤوس المجمية. س وف وص وح؛ حيث إن دالة / وظيفة – إسناد – الأنعاط لا تسند إلا نعطاً واحداً بالنسبة لكن مقولة معجمية:

تجدر الإشارة إلى أن النعط المثل له في (13) بالنسبة للقعل والحرف يمثل على انتوالي نعط الفعل المتعدي ونعط الحرف المتعدي. وأما الاسم فيرتبط نعطه بنعط سروم باعتبار الأسماء لازمة في الأصل، وهو ما يستثني الأسماء العلائقية مثل أسماء القرابة "أم"، والأسماء المشتقة ذات البنية الموضوعية مثل "تحطيم"؛ وكذلك الشأن بالنسبة للصفات، حيث لا يمثل الفظام إلا الأسماء التي لا تتطلب فضلات وبعبارة أخرى، يأخذ نعط الإسفاد المتعلق بالمتولات المجمية في الاعتبار الاختلاف الذي يميز رأساً محجمها من آخر بالنظر إلى التقريع المتولي subcategorization وإلى الشبكة المحورية المتعلقة بكل رأس على حدة.

وأما المشكل الثاني فيتعلق بصرامة نعط الإستاد الخاص بالمركب الحدي. وكب وضح ذلك بارتي 1986، فإن التعييز بين ثلاثة أنواع من المركبات الاسبية معيد جدا، وهي الأنواع التي ترتبط بتغيير نعط الدانة / وظيفة (دانة - وظيفة - الإسناد). إذ يجب إستاد النمط الأسغل من إلى المركبات الاسبية المحيلة، وبجب إسناد نبط حس، ع> إلى المركبات الاسبية ذات الطبيعة المحيولية predicative؛ ويجب إسناد النبط حس، ح>، ج> إلى المركبات الاسبية المسورة. ويجب في نظر بارتي المناد النبط حس، نها المركب الاسمي أو إلى طبقة صغرى من هذا المركب إس، حس، ج>، حس، ج>، ح> مع التأكيد على ضرورة صوغ عمليات استبدال النبط في إطار أزواج، لأن كل مركب اسمي يشم وجوبأ فروزة صوغ عمليات استبدال النبط في إطار أزواج، لأن كل مركب اسمي يشم وجوبأ أو النبط حس، ج>، ج>، ويجب أن يتم توفير المرونة نفسها في تبثيل المقولات الأخرى، فمركبات الدرجة التي ترد قبل الاسم prenominale تمثل مفات ل سأ، وعليه فمركبات الدرجة التي ترد قبل الاسم prenominale تمثل مفات ل سأ، وعليه يكون نمطها كانتالي. حص، ج>، حس، ج>>. مع ضرورة الانتباه إلى أن هذه يكون نمطها كانتالي. حص، ج>، حس، ج>>. مع ضرورة الانتباه إلى أن هذه يكون نمطها كانتالي. حص، ج>، حس، ج>>. مع ضرورة الانتباه إلى أن هذه يكون نمطها كانتالي. حص، ج>، حس، ج>>. مع ضرورة الانتباه إلى أن هذه يكون نمطها كانتالي.

(14) أ. زيد سبيد ب. أعتبر زيداً سبداً

يمكن، في هذه الحالة، أن يكون نفط مركب الدرجة. حس، ج>، ولا يمكمه أن يكون. <حس، ج>، حس، ج>>، لأنه يمثل نفط المحمولات predicates وبعتبر هذا صحيحاً كذلك بالنسبة للمركبات الحرقية، حيث إنها ليست دائماً داية , وظيفة خاصة بالأوصاف (حس، ج>؛ حس، ج>>)، ولكنها دالة / وظيفة تخص كذلك المحمولات من تعط حس، ج>. ويمكن لهذه المركبات أيضاً أن تقع في مواضع فضلاب بعض الأفعال: فللركب الحرق الفضائي "في مكة" يمكنه أن يفع فضلة نفعل مثل "سكن"، وكذلك الشأن بالنسبة للمركب الحرفي الاتجاهي "إلى مكة" الدي يمكن أن يقع فضلة لفعل مثل "نعب" أو "ساق". ويبدو أن م ح في هذه المالات يشبه العبارات المحيلة، لأنه يشير إلى فضاءات أو مسارات. وعليه يمكن اعتباره من نقط س فقط.

ويمكن أن نورد أمثلة مشابهة لما صبق من نظام الأفعال وما تقتضيه من إسلاطت إذ يمكن استعمال كل من الجمل الزمنية والجمل اللازمنية (حيث يكون الفعل فير مصرف) بطرق مختلفة وبأنماط مختلفة. ويمكن القول بأن المركب الحدي لا يعتبر المقولة الوحيدة التي تمثل طبقة متعالقة ومتجانسة من الأنماط family، ولكن الأمر يخمس كذلك كل مقولات اللفة. ولعل السؤال الذي يجب طرحه في هذا الإطار هو: أي نعط يجب ربطه بأية مقولة، وما هو العمط المركزي، وما هي قاعدة الاستبدالات الممكنة التي تسمح بالانتقال من نعط إلى آخر؟

وأما المشكل الثالث فيظهر عند مفارنة دالة / وظيمة إسناد أنماط كل من الرؤوس المجمية والرؤوس الدالة / وظيفية:

دالة (م ج)= <ّحرى، ج>، حس، ج>>، ويمكن أن يكون النبط في الأساس: حس، ج>

البيبات القركيبية والبنيات الدلالية

يبدو أن التوازي الحاصل بين مختلف المقولات المجمهة والدلالية لا يتوفر على مقابل دلالي. وتتضح هذه الحالة عند تناول النمط المحمولي حس، ج> باعتباره نمطةً قاعدياً بالنصبة للمركب الوصفي وللمركب الحرقي:

إن قامدة القلب mapping التي تجمع مقولات - من بالأنماط يمكن أن 
تتم، بطريقة طبيعية ونسقية، بتبني بعض مجالات أشكال التأويل of 
تتم، بطريقة طبيعية ونسقية، بتبني بعض مجالات أشكال التأويل many-sorted domain interpretation 
غنية تلمقولات إن المقولات الدلالية لا تسند في الحقيقة إلى مقولات أحدية 
منية تلمقولات إن المقولات الدلالية لا تسند في الحقيقة إلى مقولات أحدية 
monadic ولكنها تسند إلى مقولات مفككة إلى سمات وإلى بنيات موضوعية 
argument structures

### 2.3. الأشكال

نست البرهنة، في الفصل الثاني من هذا الكتاب، على أن تشيل البنية الموصوعية يجب أن يأخذ في الاعتبار التمييز النسقي بين الموضوعات الإحالية والموصوعات المحورية

سأبين، في هذه الفقرة، النبونج النظري الدلالي لتحليل هذا النوع من البنيات الموضوعية، وسأعتمد على تعميم المقاربة المسماة النبو : دافيدسونية neo - davidsonian التي تشمل تحليل البنيات الموضوعية المتعلقة بالأفعال وبغيرها من القولات المجمية.

### 1.2.3. المقاربة النيو – دافيدسونية للبنية الموضوعية

تمثل البنية الموضوعية في التحليل الصوري الدلالي منذ زمن طويل علاقة تجمع بين بحبول وعدد من محلات الموضوعات والنظر إلى المواقع التي تحتلها في البنية الموضوعية وقد أخذت الأدوار المحورية، في التحاليل الحديثة، تحتل موقعاً مستقلاً يطلق عليه أحياناً المقارية النيو - دافيدسوتية للبنية الموضوعية في عقترض عليه أحياناً المقارية النيو - دافيدسوتية للبنية الموضوعية في عقترض دافيدسون Davidson 1967 أن الحدث يعتبر دلالياً أساس العمل events في الجمل، حيث تمثل الأدوار المحورية علاقات بين الأحداث events والأفراد المحورية المناز (18) ويمكن، في هذا الإطار، اعتبار (18) التمثيل الدلالي المحيح لي 18) بدل التمثيل (18)

(18)

أ. عسل زيد الخبز في منتصف الليل فوق سرير ثومه ب. € ح [عسل (ريد ، الخبز ، ح) کاف في منتصف الليل (ح) کاف علی سرير نومه (ح)]

ج. € ح [ مسل (ح) على منفذ(زید على محور (الخبز اح) على في منتصف الليل (ح) على على سرير نومه (ح)]

4 انظار على سبيل المثال، كارلسن Carlson 1984 وكيركيا 1984 Chierchia وكيركيا 1984 Parsons 1990 وناوتى Dowty 1989 وبارسنز 1990

أ. يشبه هذا الثال الثال الذي قدمة داوتي 1989 Jones buttered the toast at المنال الثال الذي قدمة داوتي 1989 midnight in the bathroom على الرغم من أنه يستعمل مصطلح ضحية patient

وتعني الصياغة منفذ (زيد ،ح) أن زيداً يحمل دور المنفذ في بنية الحدث ح وتجدر الإشارة إلى أن دمج البنية الموضوعية في مثل هذه التمثيلات سيمكنها من بنوغ درجة علياً من الوضوح في بناه التأويل الدلالي للعبارات اللغوية 6.

> (19) [ف, عسل] (ح ز: منفذ ز، محور ز)

أكل (ح ز) على منفذ (س و، ح ز) على محور (س ي، ح ز)

يتم، في هذا البناء، ربط موضوع الحدث ح إلى حدث متغير ح ز - event يتم، في هذا البناء، ربط موضوع الحدث حلاقات تجمع الحدث بالأفراد (وقد تم مفاد المحودي الأنه لا يشكل جزءاً من المعلومة المعجمية التي يقدمها المعدد "عسل"، وإن كان يساهم في الربط المحودي للفعل بالصرفة, وسأعود إلى هذه المخاصبة في المقرة الموالية)

ويمكن توسيع هذه المقاربة لتشمل كذلك الصفات والأسماء

(20) أ. [ص. خائف] (سر ز: معان و، محوري) خائف (سرز) که معان (س و، در ز) که محور (س ي، در ز)

پ، [س. کتاب] (مح ژ: مالك و، محور ي) كتاب (س ز) گه مالك (س و، س ز) گه محور (س ي، س ز)

أنقدم هدد التمثيلات الدلائية للتقريب فقط فقد تم إغفال السور لاميد؛ lambda الدي يستعمل بالافتراض في ربط المتغيرات وسأتحدث عن هذا في الفرة 1.3.3

يعابل موضوع الدرجة الإحالي در المتعلق ب"خائف" المقولة - الدرجة المتغيرة در ز في بنية المحمول المنطقي (خائف). ويتم تأويل الدورين المحوريين باعتبارها علاقات نجمع الدرجة بالأفراد. ويعير المعاني (س و، درز) عن العلاقة التي تجمع فردة ما بدرجة معينة من الحوف. ويمثل المعاني هذا الفرد ويتم، في المقابل، تأويل منالك والمحور في (20ب) باعتبارهما علاقات تجمع بين الأفراد

وأما تأويل الحروف فيمثل الحالات الأكثر تعقيداً إن تطبيق استراتيجيات الديو – داهدسوئية الواردة في (18) و(19) في بيان بناء الحرف "في" مثلاً سيؤدي مباشرة إلى النتائج التالية:

(20)

[ <del>]</del> [ ] [

(فض ز: محور و، سطح ي)

في الفض في على محور (س و، قض في على سطح (س ي، قض في

غير أن هذا التعثيل لا يعكس حقيقة تأويل الحرف "لي" في (20م)، لأنه يؤوله باعتباره طبقة من الفضاءات locations التي يتم ربطها بغردين بواسطة الدور المحور و لدور المسطح. وهو ما لا يتعلق ب "لي" المضائية، لأنها مغيوم علائقي المحور و لدور المسطح. وهو ما لا يتعلق ب "لي" المضائية، لأنها مغيوم علائقي متعبقاً بعرجع أو بإحالة شيء ما (موضوع واحد فقط). ويظهر هذا الاستدلال أن الاستراتيجية النبو – دافيدسونية التي تجعل من كل للوضوعات غير الإحالية تحققاً لمحل معجمي واحد في المحبول one-place lexical predicate غير قابلة لمحل معجمي واحد في المحبول one-place ألاسماء والصفات، نظراً لأن هذه الأخيرة تفسل عصور الحرف وتبثيله لأنه تضمر الحرف وتبثيله لأنه يتضمن أكثر من محل واحد بفعل خاصيته الملائقية (انظر أعلاه)

ولا يمكن أن تنطبق النيو سدافيدسونية، في رأينا، على الحروف، إلا بشرط عتبار هذه الأخيرة مختلفة ثماماً عن باقي القولات المجمية في كونها لا تضم محمولاً ظاهراً ولا تتضمن أكثر من دورين محوريين ويمكن، في هذا الإطار، اقتراح البنية الموضوعية والتمثيل الدلالي التالبين بالنسبة لحرف مثل (في)

البنيات القركيبية والبنيات الدلالية

(21)

[ع. في]

(فض ز: محور و، في ي) في ا (س ي، فض ز) ع<mark>گه محور (س و، فض ز)</mark>

يلاحظ أن هذا التعثيل يحتفظ ل "في" بالوضوع القضائي وبدورين محوريين كه أن دور المحور يمثل الدور البارز في البنية (21) وليس دور السطح ground كما هو الأمر في التحليل السابق. مع العلم أن الدور الذي يتم إسناده إلى المصلة يمش في الحقيقة دوراً خاصاً specific ب "في". ويمكن تسمينه بدور "في" المحوري، ولا يمثل هذا الدور في هذا التعثيل الدلالي محلاً واحداً يرتبط بالمحمول الظاهر "في"، ولكنه يمثل فقط دورين محوريين يترجمان إلى علاقات تربط الفضاءات "فض ز" بالفردين المعلمين معجميا في بنية "في". وبعبارة أخرى، يمكن القول بأن المحروف لا بالفردين المعلمين معجميا في بنية "في". وبعبارة أخرى، يمكن القول بأن المحروف لا تتوفر على مضمون معجمي واضح أو ظاهر descriptive content ، وأن معناها المحورية.

ويمكن تعميم هذا التحليل بالسبة لكل الحروف باستثناء الحروف النحوية spatial المحضة، فالحروف العضائية تعبر عن هلاقة بين الأشياء والفضاءات temporal prepositions مثل prepositions. وتعبر الحروف الزمانية since وتعبر الحروف الزمانية since "منذ = since" و"حتى= until" كذلك عن علاقات تربط بين الأحداث وقطع من الزمن intervals or segments of time وعموماً. يسكن القول بأن تحروف معجمة لطبقة من العلاقات المحورية.

### 2.2.3. الموضوعات الإحالية ومجالات الأشكال

rich universe of discourse ثُنْتُرض القاربة النيو - نافيسونية مجالاً خطابياً غنياً sorts of entities الأفراد العاديين بتكون من مختلف أشكال النوات sorts of entities، فإلى جانب الأفراد العاديين eventualities والنوعيات ordinary individuals

تعتبر بعض العلماء أن الحروف لا تمثل متولات معجمية، ويمكن اعتبارها معولات الوظيمية والهامش من وضع المترجم] (انظر أبني 1987)

أو الصفات qualities وتوات الفضاء spatial entities والراحل الزمية periods of time. ويختلف هذا النظر لمجال الخطاب عن التصور التقليدي النحو مونتاغ الذي يقابل الخطاب عنده النعط القاعدي س باعتباره طبقة غير مسينة من الأفراد العاديين. وقد تطورت النظرة لمجال الخطاب في كثير من الأعمال الحديثة ، حيث صار أكثر تمضلاً more articulated بضمه . إلى جانب الأشياء الحديثة ، حيث صار أكثر تمضلاً والمهات في primitive entities ويُرعم كثيراً أن بنية مجالد الخطاب تتكون من مجالات فرعية Subdomains مُشكلة من علاقات بجائد الخطاب تتكون من مجالات فرعية subdomains مُشكلة من علاقات الجبر ومن قواعد خاصة ويمكن هذا النظر من اعتبار الخطاب فرعاً عن مجالات الجبر علوق بشرط تقييده رأى مجالا الخطاب) بيمض الخصوصيات.

وسأفترض، في هذا الإطار، وجود طبقة من الوحدات أو الذوات التي تكون مجال الخطاب، على أساس أنه موزع إلى عدد من الأشكال باعتبارها مجالات فرههة ذات ميزات خاصة ويمكن أن تعتبر الشكل التالي شكلاً SOrt قاعدياً بالنسبة للخطاب،

(22) ش = أشياء حث = أحداث ن = أنواع فض = قضاء عكم ز = زمن

تعثل في شكل SORt كل الأجسام سواه منها المحسوسة أو المجردة. وتعثل حث شكل كل الأحداث، وهي كل ما يمكن أن يقع أو أن يتحقق أو أن ينتج مش لأحداث events والصيرورات processes والأنشطة activities والحالات states. وتعثل ن شكل الميزات أو الصفات، وهي النوات entities التي يمكن المعادما إلى ذوات أخرى والتي تعثل مرجاتها degrees مجالاً فرعهاً خاصاً كما مسادها إلى ذوات أخرى والتي تعثل مرجاتها degrees مجالاً فرعهاً خاصاً كما مسارى لاحقاً وتعثل فض شكل القضاء الذي يتضمن المحلات locations والمسارات paths والاتجاهات directions وتعثل ز شكل الزمن المكون من

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> يمكن التبثيل لهذه الأوليات الدلالية بتفكيك للداخل المجعية إلى ممات دلائية أولية كما في أعمال جاكندوف 1983 ورزبيك 1990 الدلالية البيئية كما عمد ورزبيك 1990 [.بهمش من وضع الترجم]

نحظات أو من مراحل من الزمن. وتجدر الإشارة إلى أن كل ذوات أو وحدات مجالات الأشكال السابق ذكرها تمثل أوليات، وليس هناك ما يبرر مثلاً اعتبار الأشياء أكثر قاعدية أو أولية من الأحداث أو غيرها من الوحدات الأخرى ويمكن صوغ المتغيرات اللغوية في التبثيل المنطقي كالتالي 9

(23)

يجب الاحتراز هنا من اعتبار مجالات الأشكال مجرد طبقات من الذوت أو موحدات. إنها، بخلاف ذلك، مرتبة وتخضع لتواهد مضبوطة، مما يبرر التبييز بين عدد من مجالات الأشكال الفرهية. مع العلم أن هذه البجالات ترتبط فيما بينيا بعلاقات مختلفة تمكن من قلب mapping بعصها إلى بعض

## الأشياء

ينتظم مجال الأشياء، تبعاً للينك Link 1983 كالتالي (سأستعمل مصطحات مفايرة في بعض الأحيان). يوجد بجانب طبقة الأفراد (الوحدات) العاديين quantities طبقة الكبيات quantities. ويمكن جمع الطبقتين بواسطة قاعدة الفم join-operation التي تصهر fuses مجموعتين من الكميات س و ز في مجموعة أخرى س و ز. وتغرض قاعدة الضم بنية كمية من الكميات س و ز في مجموعة أخرى س و ز. وتغرض قاعدة الضم بنية كمية الكميات تشير منطقية (الجزء في مقابل الكل). وهي قاعدة تنطيق على طبقة الكميات تشير طبقة الأسعاء المفردة القابلة للعد، مثلاً، إلى طبقة فرعية لشكل الأفراد، وتشير طبقة الكتل المفردة إلى طبقة فرعية لشكل الأفراد، وتشير طبقة الكتل المفردة إلى طبقة فرعية لشكل الإشارة denotation أم

و تمثل الرموز م (صغيرة) و م (كبيرة) دون قرائن تباعاً المتعيرات غير الدرجة في الأشكال 124

ميرة تميز الأسماء القابلة للعد من تلك التي لا تقبله (أي أسماء الكتل)؛ فهي تشير في الأسماء القابلة للعد numbred nouns إلى طبقة غير مبنينة unstructured وتشير في أسماء الكتل masses nouns إلى التراكم. إذا كان س كمية من الماء، وإذا كان ز كمية أخرى من الماء كذلك، فإن ضم س إلى ز ستنتج عنه من جديد كمية من الماء لا غير ألى .

وتوجد، إلى جانب هذين الشكلين، طبقة جمع الأفراد sum of individuals ويتم بناء هذه الطبقة بقاعدة ضم أخرى يرمز لها ب +، حيث تنطبق عبر جمع من الأفراد أو الوحدات القابلة للعد. ويمكن أن تورد في هذا الإطار، أسعاء لجمع plural nouns. فهذه الأسماء تشير إلى طبقات من الجمع التي يمكن أن ينتج عنها التراكم نفسه الذي ينتج عند ضم أسماء الكتل: إذا كان س جمعاً ل"كتاب"، وإذا كان رَجِمعاً كذلك لَ "كِتاب"، فإن ضم س إلى رُ سينتج عنه بالضرورة جمع جديد للمفردة "كتاب" أ وتعتبر أسماء الجمع مشتقة من الأسماء الغردة الغايلة للعد يقلب إشارتها س الدالة على الغرد إلى طبقة من وحدات س التي تمثل في آخر سلسلة الاشتقاق إطاراً مولداً انطلاقاً من الوحدة س ويوجد في الأشياء أيضاً ما يقبل القلب من الأفراد (ومن جمع الأفراد) إلى الكنيات (وهو ما يسمى في الأدبيات في بعض الأحيان بكلية كريندر universal Grinder)، ومثال ذلك قلب الوبر إلى الثوب الذي صنع منه، فيسمى الثوبُّ بعد ضم عدد من الوبر وبرا. ويمكن، في هذا الإطار، الحديث عن الأشياء بطرقتين أو وجهين: "الوجه للمدد (أي القابل للعد)"، وتحلله باعتباره أفراداً أو مجموعات مكونة من أفراد، و"الوجه الخاص بالكتل (فير القابل للعد)"، ونحلته باعتباره كبيات فقط

# الأهداث أو المدوث

يمكن بنينة شكل الأحداث أو الحدوث sort of evenmalities. تبعاً لباخ Bach 1986 وكريفكا 1987 Krifka بالطريقة نفسها التي تعت بها بنينة

اً. يمكن وضع هذا الشكل صورياً بالطريقة التالية: ماء ﴿سَ عَلَّهُ مَاء ۚ ﴿سَ = مَاء ۚ ﴿سَ+نَ ۖ اللَّهُ وَسَاءٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى وضع هذا الشكل صورياً بالطريقة التالية - كتب ۚ ﴿سَ عَلَّهُ كتب ۚ ﴿نَ كَتَب ۚ ﴿سَ+نَ ﴿

الأشياء. فإذا كانت البنية الجبرية algebraic structure للأشياء تفسر الحصائص التي تعيز الأسماء القابلة للعد في مقابل أسماء الكتل أو أسماء لجمع (والعكس صحيح)، فإن البنية الجبرية للأحداث حث يمكنها كذلك أن تعسر الحمائص التي تعيز مختلف طبقات الأفعال الجيهية، أي أن تفسر الجهة المعجمية المحمائص التي تعيز مختلف طبقات الأفعال الحالات أو الصيرورات.

ويمكن حصر الأحداث في مجالين اثنين هما: طبقة غير مبنينة atomic eventualities وصبقة من الأفراد أو الوحدات التي تعني أحداث نرية bits of process من "قطع المبرورة operation" التي يعكن أن تخضع لقاعدة ضم -operation من "قطع المبرورة die تشبه الأسعاد المفردة القابلة للمد: فهي تشير إلى طبقات من الأحداث الذرية وأما الأفعال غير المعدودة القابلة للمد: فهي تشير إلى طبقات من الأحداث الذرية وأما الأفعال غير المعدودة من الأحداث الذرية وأما الأفعال غير المعدودة القابلة للمد عشي "مشي "walk" فهي تشبه أسماء الكتل، لأنها تشير إلى طبقات من الأحداث نات خاصية تراكبية cumulative property: فإذا كان طبقات من الأحداث نات خاصية تراكبية للقرورة "مشياً"، فإن ضم حثاً إلى حث أ يمثل "مشياً"، فإن ضم حثاً إلى حث 2 رحث 1 حدث 2 رحث 1 حدث 2 يكون حاصله بالقرورة "مشياً"

وكما يوجد جمع لفرادات الأشياء (الأسماء) plural nouns. يوجد جمع فرادات الأحداث، بخلاف جمع فرادات الأحداث، بخلاف جمع فرادات الأحداث، بخلاف جمع فرادات الأسماء، لا يترجم معجمياً إلى هلامات صرفية تميز مفرده من جمعه. وقد برهن باخ 1986 أن صورة التدرج progressive form يمكنها أن تمثل ما يتابل كلية كريندر الخاصة بالأسماء universal Grinder وهي كلية تمكن من قلب حدث ذري إلى زرمة \$tuff أو صيرورة من الأحداث المتشابه (ذات طابع تراكمي أو غير تراكمي).

ويمكن، على ما يبدو، بناء نماذج نظرية متوازية بالنسبة لخصائص الأفعال في مقابل خصائص الأسماء من التاحية المعجمية بتفسير هدا التوازي من خلال خضوع

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> ما بوجد بين القوسين وضعه للترجم ويقصد بذلك ما يصرف في الأدبيات اللمانية بالصيرورات مثل كبر التي تعد ذات طابع تراكمي، ومثل يضرب التي تعد في حال التدرج لرمني أي قبول زمن الحال حدثاً ممتداً غير محدود بالتكرار لا بالتراكم على المرغم من كوب يتكون من أحداث درية متشايهة (انظر خيري 2003 للاطلاع على تطبيق معصل لهذه انعاهيم على معجم المربية)

لائنين معاً (الأفعال والأسماء) إلى بنيات صورية متفائلة وردها بالتالي إلى قواعد أو عبليات واحدة.

### qualities الميزات

معلوم أن طبقة الميزات أو ما يصطلح عليه في بعض الأحيان بالخاصيات يستعمى في تأويل الصغات. ويمكن تأويل الموضوع ~ الدرجة pretty المنفات ويمكن تأويل الموضوع ~ الدرجة pretty المتدرجة مثل "طويل tall" أو "جميل pretty" ساما scale ينضمن ليزات وتعتبر الدرجات حالياً مجالاً يتفرع عن مجال الميزات، وخاصة الميرات التي تخضع اسلمية القارنة مجالاً يتفرع عن مجال الميزات، وضاعود في النصل السادس من هذا الكتاب إلى الميزات التي لا تخضع لسلمية المقارنة أو التدرج (حيث سيتم اعتبارها من الخصائص properties). لأنها تستعمل في تأريب الصفات المتدرجة، وسنقتصر، في هذه العقرة، على الصفات المتدرجة التي تشير ميزتها إلى طبقة مرتبة من الدرجات.

دافع هدد من الباحثين عن مقاربة الصفات بالاعتماد على مكون الدرجة أنظر مقاربة بيرفيش Bierwish 1989) مع العلم أن طبقة الدرجات التي تشير إليها الصفات المتدرجة يجب أن تكون مبنية structured. ويقتضي بلوغ هذا الهدف ترتيب يرصد خصائص درجات القارنة comparative degrees ودرجات التفضيل superlative degrees:

(24)

أ. زيد أطول من عبرو John is taller than Bill

€ نیرز (طویل (دیرز) عگ محور (زیداً، سرز) عگ € نیرو (طویل (سرو) عگ محور (ممروا (سرو) عگ درز > سرو]

ب. زيد الطويل John is the tallest

€ [طویل' (درز) عافی محور (زیج' (درز) عافی درز [طویل' (درز) عافی درز > درو]

<sup>1981</sup> انظر سورن Seuren 1973 و كرسويل Gresswel 1976 و ميلان 1981 Bierwisch 1989 و ميلان 1981 Hellan

#### البنيات القركيبية والبنيات الدلالية

يبين مكون القياس measure phrase في تراكيب المقارنة أن الترتيب لا يكفى، وأنه يجب اعتماد قاعدة تجاور الدرجات:

(25)

أ. زيد أطول من عمر بقدم واحد John is one foot taller than Bill

ک درز [طویل' (درن) تک محور (زید' درن) که ک درو [طویل' (درن) کی و درز طویل' (درو) کی محور (عمرو' درو) تک درز حدرو + قدم' − واحد]

ب. زيد أثقل من عمرو مرتين John is twice as heavy as Bill

€ درز [ثنیل' (سرز) که محور (زید' سرز) نگ€ سرو [ثنیل' (درو) که محور (ممرو' درو ) که درز = درو + درو]

يقاب طول زيد، في (25)، يمجموع طول عمرو مع إضافة قدم واحد. وأما في (25)، يقاب وزن زيد يحاصل وزن عمرو مضاعف مرتين. يبدو أن هذا التحليل يقابل في هذا الإطار الصفات بأسماء الكتل وأفعال الصيرورة أو التراكم: إذ تعش جميعها تراتباً كميا لطبقة من الوحدات أو النوات التي تحصل بواسطة قاعدة الجمع أو الضم

#### الزمين

من المعلوم أن مجال الزمن يخضع للترتيب. وتعنير مراحل الزمن مرتبة بطريقتين التغنيذ. أولاً، يمكن أن تمثل مرحلة ما جزءاً (أو قطعة) من مرحلة أخرى وثانياً. يجب أن نصبق مرحلة ما مرحلة أخرى أو أن تلحقها في سياق الرمن ولا يتم تأويل لحروف أو الأدوات الزمنية وremporal prepositions ومختلف استعمالاتها الرمنية إلا بحسب هذا الترتيب

#### الغضاءات

يتضن مجال الغضاء شكلين فرعيين: شكل انفضاء أو المحلات locations وشكن المسارات paths والاتجامات directions وسأعتبر الشكلين معاً من المطيات الأولية primitives .

تبثل المحلات قطعاً من الفضاء، وهي مرتبة عبر الأبعاد الثلاثة بالاستناد إلى أصل معين وبالنظر إلى نقطة معينة في القضاء، يعكن القول بأن المحلات لا تخرج عن أن تكون تحت أو فوق وأمام أو خلف، الخ. وتؤول الحروف العضائية في هذا الإطار باعتبارها علاقات تنعقد بين الأشياء والمحلات التي تقع فيها ومن المكن جداً أن يوجد في الواقع وفي اللغة منطق يسيط mereological يرتب المحلات، كأن يمثل محل ما قفي أ جزءاً من محل آخر فض2.

وتختلف المسارات عن المحلات في جوانب كثيرة. ولا يمكن أن تكون طبقة المسار ت إلا مرتبة حيث يمكن لأحد المسارات أن يعثل جرءاً من مسار أو مسارات أخرى، مع إلغاء إمكان وجود المسارات في سياق متنالي concatenated. ويعني هذا أن المسارات ينطبق عليها ما ينطبق على أسماء الكتل وعلى الصفات المتدرجة وعلى أفعال الصيرورة أو عموماً أفعال التراكم؛ مما يعني أنها تقبل كذلك أن تخضع لقمدة الليم المصارف الاتجاه وأدواته بعتبرها علاقات تجمع الأشياء بالمحلات. إذ لا يمكن لشيء ما أو لمحل ما إلا أن يتع في نقطة انطلاق حرف أو أداة معينة (مثل "من from أو لمحل ما إلا أن نقطة النهاية (كما في "إلى 60 أو أداة معينة (مثل "من جهة ما (مثل "عبر along أو along)، أو في نقطة بينية من جهة ما (مثل "عبر along).

وإذا اعتبرنا أن المسار مبنين، مثل باقي المتولات، فإنه يمكن أن نفسر عدداً من مطواهر المتعلقة بهذا الموضوع. أولاً، إن الاختلاف الموجود بين عبارة "إلى المنزل the house وعبارة "في اتجاه المنزل Towards the house يمكن ضبطه بمفاهيم تتعلق بالمسارات الجزئية: إذا كان س يعقل مساراً ينتهي إلى المنزل، فبن س" (في اتجاه المنزل) بجب أن يعتبر جزءاً من من ويتمثل الغرق بينهما، على الرغم من توفرهما معاً على نقطة بدء أو انطلاق واحدة، في كون مسار (في اتجاه)

الإن أن فركوبيل وزفيارت Verkuyl and Zwart 1992 يعتبران أن المحملات وحدم تعتمي إلى الأوليات، على اعتبار أن الانجامات تمثل قطع أو متواليات من المحلات

يعثل جرَّها من المسار العام بدليل إمكان التوقف أو الانقطاع قبل نقطة انسهاية أو الوصول وهو القرق نفسه الذي تجده في الأفعال المتدرجة progressive أو في أسماء الكتل المشتقة من الأسماء القابلة للعد (أي الأسماء الجمع التي تشتق من سعرد)

(26)

أ. بني زيد منزلاً John built a house

يبني زيد داراً John is building a house (يقتضي أن هناك جزء فقط من البناء)

ب. أكل زيد دجاجة John ate a chicken

أكل زيد الدجاج John ate chicken (يقتضي إمكان هدم أكل الدجاج كلة)

ج. جري زيد إلى البيت John ran to the house

جرى زيد في اتجاه البيت John ran towards the house (يتنفي أنه لم يصل بعد)

دنهاً، بلاحظ أن هذين الحرفين يساهمان في بناء جهة الجملة كما هو الشأن بالنسبة لحروف مثل "across = عبر أو along = على طول":

(27)

أ.؟ يجري زيد إلى البيت منذ ساعات John ran to the house for hours

John ran towards the house يجري زيد في انجاه البيت منذ ساعات for house

ب. يجري زيد عبر النهر منذ ساعات John ran across the river ويد عبر النهر منذ ساعات for hours

يجري زيد على طول النهر منذ ساعات John ran along the river يجري زيد على طول النهر منذ ساعات for hours

ويمكن أن نفسر هذه الظاهرة، ثيماً لكريفكا 1987، بكون المركبات phrases تساعد المحدث الصيرورة اللامحدود على اكتساب التراكم الحدثي ويعني هذا أن طبقة السار التي يشير إليها المركب الحرفي يمكنها أن تكون تراكمية أو غبر تراكمية أن أم الحرف من حيث التراكم، أي عل يمثل حرفاً تراكمياً أم وم

ويعتبر هذا النظر في مكونات عجال الخطاب، وإن كان مجرد رؤية عابرة ، فغطة لابطلاق نظرية تعتمد الدلالة في بناه مختلف المركبات وبناء تأويلاتها. وأود أن أنهي هذه الفقرة بالقول بأن القاربة الجيرية algebraic approach النبي حللنا بها الأسماء والأفعال والجهات باستخدام عفهومي: غير قابل للعد (كتلة) وقابل للعد، يمكن أن تستعمل بمهولة في تحليل الصفات والحروف

# 3.3. استبدال الأنماط ونقلها بالقلب من نمط إلى أخر

لقد أشرت سابقاً إلى مقاربة بارتي 1986 المتعلقة باستبدال الأنماط في تأويد المركب الاسمي. وسأبين في هذه الفقرة أن مقاربة استبدال النعط يمكن تعميمها على طبركبات الأخرى، كما سأبين كيفية إساد الأحاط إلى مقولات – سأ بالاعتماد على البنية الموضوعية وهلى السمات.

# 3.3. 1. الأدوار المحورية والأنماط

بيق أن تناولت في الفترة 1.3. مشكل إسناد النمط الملائم لكل وأس معجبي بجمل قاعدة الإسناد ذات ارتباط بالبنية الموضوعية. وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار أن لأدوار المحورية تمثل نظاماً يضم كذلك الأنماط.

معلوم أن تكل الرؤوس المجمية تعظ واحد وهو حس، ج>

(28)

رَالَةَ ([+س، -ف]) = رَالَةَ ([+س، +ف]) = رَالَةَ ([-س، +ف]) = رَالَةَ ([-س، -ف]) = حَس، ج>

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> انظر جاكدوف 1990ب الذي خلل هذه الظواهر الجيهية بنا يسمى المسات في الدلالية التنكيكية decompositional semaatic

يلاحظ أن شكل Sort كل رأس معجمي يختلف عن الآخر على الرغم من أن سمط واحد، لأن النمط يرتبط بطبيعة الوحدة المجمية الخدمة النماء بدل على أنه لا يوجد تقابل مهم بين المقولات المجمية والأشكال ويمكن أن معثل لهذا بدالة/ وظيفة مغايرة دائة (كما فعلت كيركيا 1984):

(29)

دانة ' ([+س،-ف]) = ش (أي الأشياء)

دانة ' ([+س،+ف]) = ن (أي النوعيات أو الميزات)

دالة ' (أيس،+ف]) = حث (الأحداث أو الحدوث)

دالة ' ([-س،-ف]) = فض لا ز (حاصل الفضاء والزمن)

ويمكن إضافة السمات [± قابل للعد] و[± اتجاه] لتخصيص الأشكال الفرعية لتعلقة بالأشكال القاهدية في (29). ويتم تجنب عدم القابلة بين المقولات المجبية والأشكال ألشار إليها أعلاه باستعمال الوصوع الإحالي عند كتابتها؛ فعلى الرغم بن أن الأشياء تمثل في العموم شكل الأسماء، فإن هذه الطبقة ترتبط كذلك بأشكال أخرى مش المصادر وتأسيعات الوصف التي تربط تباها إلى شكل المحدث حث وشكل النوع أو الميزة ن. وسأستعمل، في هذا الإطار، علامات notations (كما فعلت ذلك كيركيا 498)، حيث علمت نبط الحدث بترينة شكل حيث: حدث (حيث)، كيركيا 4981)، حيث علمت نبط الحدث بترينة شكل حيث: حدث (حيث)، حين ز، حين (حيث، ج>، ج>، ابخ.

وتنظيق الأدوار المحورية على النمط القاعدي أو الأساسي حس، ج> بهدف شتقاق نمط دالة/ وظيفة ثامة. ويمكن تعثيل مساهمة الأدوار المحورية بواسعة دالة، وظيفة نمط مسامً يمكن من إضافة موضوع في البنية الموضوعية وأما إذا لم يكن هناك أي دور محوري، فإن نمط الرأس المعجمي يحدّد بالضرورة في حس، ج> ونعتبر الرؤوس المعجمية العديمة الأدوار المحورية، مثل بعض الأسماء، وأفعال الإسسيمية أو حالات الطقس، ذات نمط قاعدي أو أساسي. ويعتبر، في المقابل، نمط عمل مثل "مشى Walk"، ذي الدور المحوري الواحد، كالتالي. حس ش، حس حث، ج>>، ويعتبر الفعل "أكل Cat"، ذي الدورين المحوريين، من نمط حس ش، حس ش حس حث، ج>>، ويعتبر الفعل "أكل Cat"، ذي الدورين المحوريين، من نمط حس مث، حس ش حس حث، ج>>، وأما الأفعال المزدوجة المقمولات مثل "أعطى

give فيسند إليها النبط التالي: حس ش، حس ش، حس ش، حس حث. حك. ويظهر من خلال هذه الأنباط أن كل دور محوري يضيف موقعاً لوضوع يمكنه أن يكون ذي شكل SOTt مختلف من جهة، وذي انتماء إلى تبط مغاير من جهة أخرى وللمقارنة فقط نجد أن فعلاً مثل "بحث Seck" يضيف إلى النبط القاعدي أو الأساسي حس حث، ج> النبط خفض، حس، ج>، ج>>> ونبك بعد إستاد كل ما تحويه شبكته المحورية من أدوار إلى الفضلات ويمكن قول مي، نفسه بالنبية للأفعال القضوية المحورية عن أدوار إلى الفضلات ويمكن قول مي، نفسه بالنبية للأفعال القضوية المحورية ألى الفط القاعدي بترتيب ح>، ج>، ج> ويتعلق ترتيب إسناد الموضوعات المضافة إلى النبط القاعدي بترتيب الأدوار المحورية الذي تحدده السلمية المحورية ألى النبط القاعدي بترتيب المنادة المحورية الذي تحدده السلمية المحورية ألى النفذ دائماً المنادة المحورية الذي تحدده السلمية المحورية ألى النفذ دائماً

في هذا الإطار، يؤدي دور المنقذ في بنية فعل مثل "مشي" إلى استيدال صورة نمط القعل من حسل عث، ج>>، بإضافة موضوع آخر. ويمكن التمثيل لما ينتج عن تطبيق هذه القاعدة في (30)

(30) [ف, مشی] (حث: مننذ) حیں ش، حس حث، ج>> لا س لا حث [مخی (حث) کا منظ (س، حث)]

وتعني هذه الصباغة أن انطباق العبارة – لاميدا lambda على الغامل يؤدي إلى البناء المباشر (أي الغوري immediate) لتمط المركب الفعلي حبث. ج<sup>></sup>،

\_ ويمكن اشتقال هذه العبارة من العلى القاعدي: الأحث [مشي طحث]، بو سطة القاعدة.

> (31) حث ← الس الحث [حث (حث) گ منفذ (س، حث)]

نبط: حس حث، ہے> نبط: حس ش، حس حث، ہے>>

تعكن هذه العيارة من ضبط الأحداث حث وقليها إلى علاقة تجمع الأفراد بالأحداث.

ويمكن تعميم هذه القاعدة على كل الحالات، بما في ذلك الحالة التي تسنع بعدد لا نهائي بن الأدوار المحورية المرتبة من جهة بطريقة ما والمرتبطة من جهة أحرى برأس معجمي مفترض. ويمكن، في هذا الإطار، ترجمة الشبكة المحورية (محاً ، . . . ، مح ن) باعتبارها نمط مستبدل كالتالي:

(32)

مح ← لمَف ن... لمَف 1 لمَف ز [م (س ز) & مح1 (ف1، ف ز) & ...مح د (ف ن، ف ز)]

(حيث مح = محمول)

ئمط: حس، ہے> نمط: ح11، ح.... حان، حس، ہے>،....>

تعتبر هذه الصورة متوالية من الأدوار المحورية، تأخذ العنى الأساسي أو القاعدي لرأس معجمي وتقلب بعد ذلك رتعققه) في عبارة مثل (30)، حيث يقابل ف رُ الموضوع الإحالي وتقابل م المحمول المحقق أو الظاهر descriptive . predicate

وهكذا يمكن أن تعالج دلالة الرؤوس المجمية بطريقة موحدة، حيث يصير كس رأس نمط أساسي حب ش، ج>، ياعتبار ش شكلاً SOIT مميناً يمكن استبداله بأندط مختلفة عن طريق الأدوار المحورية التي تتضمنها البنية الموضوعية

# 2.3.3. السمات ونمط الترقية lifters

في الفصل الأول من هذا الكتاب، ثم تحليل المقولات باعتبارها حرماً من plural definite المعات وقد ثم وسم المركبات الحدية الدالة على الجمع وقد ثم وسم المركبات الحدية الدالة على الجمع ويعتي هذا أن ببية المتوله DP مثلاً ب: [+تع (حد)، [+جمع، [+س، -ف]]]، ويعتي هذا أن ببية المتوله تحدد سنّفاً ثركيب المركب

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو القالي: ما هو نمط هذه المقولات؟

أقترح أن يتم اشتقاق النعط من السماس ومن الطريقة التي يتم يها جمع السبات في كل مقولة وسأعتبر أن الأنماط تسند قاعديا إلى السعات بشكل يجعل البيط يوافق دلانة السمة التي تقابله. ويدل هذا العمل على أن وضع السبات في البنيات يتحكم في وضع الأنباط المقابلة لها يطريقة خاصة؛ ففي حالة المركب الحدي الدال على الجمع، يتم وضع السمات وما يقابلها من أنباط باحترام القيد الذي ينص على وجوب إسناد كل سمة إلى نعظ معين:

(33) دالة (حد)= دالة ([±تع])= <<س، ج>، ج> أو <<س، ج>، ح>، ج>، ج>> دالة (عد)= دالة ([±عد])= <<س، ج>، حس، ج>> دالة (س)= دالة ([+س، -ف])= <س، ج>

إن ناسمة والتم نعطان ممكنان، تبماً اطبيعة الحدو بحيث يمكنه أن يكون محيلاً (فيكون المركب الحدي من نعط س)، أو مسوراً quatificational (فيكون المركب الحدي من نعط ححس، ج>. ج>), وأما السمة [أله عد] فتعتبر من نبط ححس، ج>، حس، ج>> الأنها تقلب أو تنقل من طبقة إلى أخرى (بحسب طبيعة العدد), ولما كانت فضلة العدد غير معلمة أو مخصصة بعدد ما، فأنه يبدو معقولاً أن نفترض أن العدد يشير أو يعين، في حال الجمع مثلاً، طبقة من الذوات الذرية أو جمعاً لذوات مركبة من نوات ذرية. إن تعيين الامم "كتاب" مثلاً يرتبط إما ب"كتاب" فرد أو بجنس الكتاب فيدل بذلك على جميع الكتب، وعليه، تؤول سمة [- جمع] باهتبارها دالة تنظيق على طبقة [+جمع] لتكتبها أو شغلها إلى طبقة (بعم) لتكتبها أو أما الدابة أفرية فرعية وهي أفراد الكتب individual books، وأما الدابة أخيراً، الاسم المعط حس، ج>، يشرط ألا تكون شبكته المحورية عارغة (شبكة أخيراً، الاسم المعط حس، ج>، يشرط ألا تكون شبكته المحورية عارغة (شبكة محورية صفرية)

وتنطبق على الأنماط قواعد خاصة تقابل تأليف بنية السمات:

(34)

دالة ([دائة، [دائة]]) = بالة (بالة) ? بالة (بالة) (وتعني ? فك ضد تأليف)

وتبثل القاعدة التي تنطبق على الأنماط ? عكس ما تمثله قاعدة التأليف التي تجمع مثلاً أو به في دالة من نمط أ، ب>. ويمكن تعريفها كالتالي

(35) بالنسبة لكل الأنماط أوب، (<أ، ب> ? أ) = ب

وعوض وضع أنماط أكثر تعقيداً، تمكن هذه القاعدة من التبسيط في وضع الأنماط، وذلك بتطبيقها على الأنماط المسئدة إلى السمات.

ويمكن لنفط المركب الحدي الدال على الجمع أن يُعرُّف يتطبيق مطرد لهذه القاهدة:

(36)

دانة ([+حد، [+جمع، [+س، -ف]]]) =

دانة ([+حد])? دانة ([+جمع، [+س، -ف]]) =

<<س، ج>، <<س، ج>، ج> ? (بانة ([+جمع])? بانة ([+س، 
ف]) =

<<س، ج>، <<س، ج>، <<س، ج>> ? (<س، ج>> ? (<س، ج>> ? (

حس، ج>) =

<س، ج>، <<س، ج>، <<س، ج>> ? (<س، ج>> ? (<س، ج>> ? (

حس، ج>) =

<-س، ج>، <<س، ج>، <<س، ج>> ? <س، ج>» ج>> ? <-س، ج>» ج>> ? <-س، ج>» ج>> ? <-س، ج>» ج>» ? <-س، ج>» ج>» ? <-س، ج>» -

ويمكن أن يحدد نبط المقولات الأخرى بالطريقة نفسها. باعتماد شكل إسدد الأنسط إلى السمات. وأقترح مراجعة نبط الإسناد المنعلق بمقولة الأفعال التي سأتحدث عنها في الفقرة 2.1.3 بالطريقة التالية:

(37)

دالة (مص)= دالة ([وجه 10)]= <<فض، ج>، <<فض، ج>، ح>> د لة (صر)= دالة ([±زمن])= <<س (حث)، ج>، <فض، ج>> دالة (ف)= دالة ([+ف، -س])= س(حث)، ج>

حيث يمثل المصدري (مص) دالة تقع بين القضايا (الجمل)، وتمثل الصرفة (ص) وحدة تنقل (تقلب) طبقة من الأحداث إلى قضية (جملة)، ويمثل الفعل طبقة من الأحداث، وتؤول سمات الصرفة كالتالي.

(38)

 $[+(ئ, -+) + \lambda + - \lambda + - \lambda]$  س  $[-(ئ, -+) + \lambda]$  حث  $\lambda + \lambda$  حث  $\lambda + \lambda$ 

وتُمثّل العنومة الزمنية للصرفة بالمحمولين الآن وماض اللذين يمكنان من موقعة لحدث في الزمن. وأما الصرفة غير الرمنية فيي غير مخصصة بزمن ما، ويعتبر السور أو العابل الإرادي ألمحقق في مقدمة السور الوجودي ضرورياً لنقل (قلب) الصيفة (العبارة) إلى قضية من نبط حفض، ج>. ويمكن للماضي في (38) أن ينطبق على كل محمول، لنأخذ مثلاً المحمول "مشي" (ذي النبط حس(حث)، ج>، فبن انظباق (38) سيولد نبطاً من قبيل حقف، ج>.

(39)

 $\hat{X}$  حدث  $^{2}$  س [ماض (س)  $\hat{S}$  حث (س)] (مشی  $^{1}$ )  $\leftrightarrow$   $^{2}$  س [ماض (س)  $\hat{S}$  مشی  $^{1}$  (حث)]

ويمكن كذلك تحديد نعطي م صر و م مص بالاعتماد على أنعاط السمات التي تُكُونَ القولات

البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

(40) أ. دائة (م صر) = دائة ([±زمن، [+ف، سر]]) = دائة ([±زمن])? دائة ([+ف، سر]) = دخير، ج>، حفض، ج>>? حس، ج> = حفض، ج>

ب. دالة (م مص) =

دالة ([وجه: ۵)، [±زمن، [+ف، -س]]]) = <<فض، ج>، <<فض، ج>، <<فض، ج> = <<فض، ج>،ج>

وهنى الرغم من أن كيفية تمام عملية إسناد نعط ما إلى سمة ما غير واضحة بما يكفي، فإن المقاربة تبقى في العموم بسيطة: وننعثل في أن الأنماط لا تسند إلى اسقولات وإنما تسند إلى السمات حيث تتوقف طبيعة نعط مقولة ما هلى الطريقة التي يتم بها تفكيك المقولة نفسها إلى سمات وسوف لا أقدم نعط إسناد شامل يخص كل طبقات السمات المقدمة في الفصل الأول، لأن هذا يحتاج إلى تحاليل مفصلة وطويلة لكل جانب من جوانب الدلالة وأظن أن ما تم تقديمه من أمثلة كاف لإعطاء فكرة عامة عما أريد أن أقدمه في ما يلي من فقرات وفصول هذا البحث

### 3.3.3. استبدال الأنماط في المركبات الحرفية وفي مركبات الدرجة

اشكير أو علامات الحد (أو التعريف) والحد الصغري (determiner الشكير determiner) وكذلك الحدود الضعيفة weak determiners الأعداد والسورين الضعيفين: يعض وكثير. وأما الحدود المورة والتي تسعى الحدود القوية (مثل كل الشعولية والتوزيعية وجل) فتتوفر على النعط حرب ع>، حرب ع>: ع>> أو التوزيعية وجل) فتتوفر على النعط إلى محبولات predicative determiners بتكفل ينقل الحد البسيط إلى ببية محمول حرب: ع>، حس، ع>>. وأما المركبات الحدية التي توظف باعتبارها محمولات فيمكن اشتقافها من إحالة المركب الحدي نفسه بتعبيل دامة النمط تعيين ident التي تتكفل ينقل إشارة إحالة المركب الحدي إلى نبط طبقة. وللإشارة، فإنه يمكن كذلك نقل المركبات الحدية الإحالية إلى نبط لأسور بتطبيق دالة الترقية ألماً. ويمكن تحديد هاذين النوعين من القواعد كديني ق

(41) أ. تعيين: د {س: س=د} أو الأس [س=د] نبط: س نعط حس، ج> پ. ترقية: د {س: د 3 س} أو الأر [ر(د)] نبط: س نبط: ححس، ج>، ج>

<sup>16</sup>, بلاحظ عموماً أن المكرة يعير عنها في اللغات بغياب علامة في الحد أو بعلامة صفرية Zero .
المعدلة المامش الشرجع)

<sup>17</sup> لا يمثل هذا بدقة نظر بارتي فهي تفترض أن حد التعريف "أل" باتابل معنيين ليس فقط السور - المعط حس، ج>، ج>، ولكن كذلك الترجمة التي يقرحها نحو مونتاغ له "أل" والدي تتمثل في المعط <حس، ج>، ح>، ج>>.

<sup>18</sup> برمنت بوموب 1992 De Hoop أن مط الركب الاسمي يعرف بالحد وبنالإعراب كندنك فقي اقتراحها ينؤول الإعبراب باعتباره تعبط استبدالاً أماسته معشى - س -e meaning

<sup>19</sup> لقد تبت عبد المبياغة مراعاة مبدأ التكافؤ بين الطبقة البطريـة set-theorotic والسط السلقي type - logical

يمكن أن نضع تعييزاً بين الدوال التي تتكفل بنقل النمط أو بقلبه والتي يمير عمها بنيوياً بإحداث تغيير في شكل البنية، والدوال (نات الخصائص نفسها) التي يعجم الطباقها في مسار التأويل الدلالي وميرورته، والتي تهدف إلى مطابقة معط العبارة بنمط السياق. ويمكن التمثيل للنمطين بما يلي:

(42)

أ. أعتبر زيدا [م حد: س. أعز أصدقائي] I consider Bill my best friend

پ. [م حد، س. زید] و[م حد: <<س، ج>، ج> کل صدیق] Bill and every friend

في (42) يجب ترقية المركب الحدي إلى نقط حس، ج> (وهو نقط المحمولات) لكي يتم تأويله باعتباره محمولا وفي (42ب) يجب ترقية عطف زيد من نقط سال الكي يتم تأويله باعتباره محمولا وفي (42ب) يجب ترقية عطف زيد من نقط سال نقط حصر، ج>، ج> يهدف عطفه على السور المعم أو الشمولي "كل صديق" ويعتبر هذا الإجراء ضرورياً لأن العطف لا يؤول (في الجانب المنطقي) إلا إذا كان المعطوف عليه ينتبيان إلى النقط ناسه. ويمكن توضيح انطياق قاعدتي: تعيين وترقية في الشكلين التاليين "كان المعلوث وترقية في الشكلين التاليين التالين التاليين التال

(43)

اً. "زيد أَمْرَ أَصِدقَائِي" = تعيين (أَعَرُ -- أَصِدقَائِي ') (زيد ') =

الله س [س= أَعْرَ -- أَصِدقَائِي '] (زيد ') =

زيد '=أَعْرَ -- أَصِدقَائِي '

زيد '=أعر -- أَصِدقَائِي '

ب. "زيد وكل صديق" = ترقية (زيد ') ^ كل '(صديق ') =

الر[ر(زيد ')] ^ الد [أي س [صديق '(س) → د (س)] =

الر[ر(زيد ')] ^ أي س [صديق '(س) → ر(س)]

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> يمتبر المطف في (43ب) عطفاً مسبعاً كما حددته بارتي ورووت 1983 Rooth وتمكن فاعدة المطف للعمم من عطف أي نمط من قبيل <أ، ب>

كما هو معلوم، هناك طريقتان لقلب نمط ما إلى نمط آخر أو نقله في سلم الأثماط منعلقة بالاسم nominal type-ladder انطلاقاً إما من الحدود أو من مطابعة العيارة للسياق المنطقي:

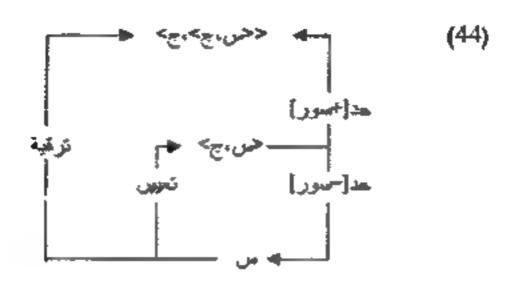

نلاحظ وجود ثلاث مستويات في (44): س، وحس، ج>، وححس، ج>، وحمس، ج>، وقد تم وضع نبط استبدال الحدود في يدين الشكل أو في سلم الاسم، بينما تم وضع نبط مطابقة العبارة للسياق المنطقي في يساره، وبتم هذا بواسطة الطباق قاعدتى: تعيين وترقية المثلنين في يسار الشكل

ويرتبط إسناد أنماط الحدود بطبيعة الحد كما سبق قوله وسأفترض في هذا السياق أن للحدود سبتين [± تعريف] و[± تسوير]. ويمكن اعتبار أن إسناد النبط إلى المقولة الحد يتم بالاستفاد إلى السبات بالطريقة القالية:

بالترض، بيماً لهيم Heim 1982. أن المركبات الاسمية يمكن تصبيعها باعتبارها مسورة أو غير مسورة (أي إحالية)، مع العلم أنه يمكن تقسيم المركبات لاسمية المسورة إلى مركبات معرفة وأخرى غير معرفة

وأما المركبات الحرفية الدالة على الغضاء فيمكن استعمالها بطرق ثلاث باعتبارها موضوعات أو باعتبارها محمولات أو أخيراً باعتبارها صفات modifiers تصف الاسم والغمل على السواء. ويحتاج كل استعمال إلى نمط معين حيث يقتصي استعمال م ح موضوعا النمط: س. ويقتضي استعماله محمولاً النمط حس، ج>، في حين، يقتضى استعماله وصفاً النمط: حجس، ج>، في حين، يقتضى استعماله وصفاً النمط: حجس، ج>، في

ويعتبر النمط حس، ج النمط القاعدي ألى م ح في النظرية المنبدة في هذا العمل، ويشير النمط إلى طبقة المحمولات وطبقة المسارات باعتبارها فضاءات، مد يدف على أن النظرية لا تحتاج، لرصد مختلف استعمالات م ع، إلا إلى شكر/قاعدة واحدة لاستبدال الطبقة الدالة على الفضاء إلى طبقة لا تنضمن إلا عنصرا وحد singleton. وسأفترض، في هذا الإطار، بالة عامة لاستبدال المعط بالنسبة لكل الحالات المذكورة:

نشير باختصار، في هذا الإطار، إلى أن السور الوجودي في (42) يجب أن يأحدُ د ثماً أصغر حيز ممكن narrowest scope possible.

وبنطبيق هذا الإجراء على مركب حرفي مثل "خلف المتجر behind the وبنطبيق هذا الإجراء على مركب حرفي مثل "خلف المتجر store" في التمثيل (48): تحصل على الحد الوجودي في (48):

<sup>21</sup> انظر ريشنباخ Reichenbach 1947 لؤيد من التفصيل حول طبيعة هذا السور 142

(48)اً الله فض [خلف (المتجراء فض)] (48)ب فض [خلف (المتجراء فض)])= (48) فض [خلف (المتجراء فض)])= (48) فض [خلف (المتجراء فض)]

ويمكن بواسطة النمط س أن يصير المركب الحرقي موضوعا. وتأخد. في هذا السياق؛ الجملة (49) التعثيل الوارد في (49ب)

(49) أ. يسكن زيد خلف التجر John lives behind the store ب. يسكن '(زيد م آل فض [خلف التجر أ، فض)]) ج. ٤ فض [خلف (التجر م فض) & يسكن ازيد أ، فض)]

تجدر الإشارة إلى أن التأويل الدلالي الذي يقابل المحور الوجودي theme المتعلق بالحرف "خلف" لا يوجد في هذه التشيلات. ولا يعتبر هذا نتيجة سنبية لما تم افتراضه سابقاً بخصوص لعب الأدوار المحورية دوراً في استبدال نبط الرؤوس المعجمية. وللمحافظة على ما سيق افتراضه، سأربط خاصية الاستبدال بالأدور البارزة prominent roles المتعلقة بالأفعال والصفات والحروف بدل الأدوار المحورية البارزة تسند بحريقتين الأدوار المحورية البارزة تسند بحريقتين مختلفتين، فهي تسند إما ماخل الإسقاط المعجمي مثلها في ذلك مثل باقي الأدوار المحورية، وإما خارج هذه الإسقاطات. ويجب تأويلها، في الحالة الأخيرة، باعتبارها تستبدل نمط الإسقاط الأعلى، وتورد في (50) القاعدة التي تؤمن هذا النوع من الاستبدال:

(50)

إذا كان للمركب م من (حيث من تعلي متغير variable) دوراً بارراً "ز" غير مسند، إذن يجب تطبيق القاعدة التالية :

البعيات التركيبية والبنيات الدلالية

تمكن هذه القاعدة من إسناد دور المحمول المحور الخارجي إلى الإسقاط الأعلى بدل إسناده إلى الرأس المجمى.

ويمكن أن يغطبق الشيء نقصه على الغاعل في إطار هلافة الإسدد predication ، كما هو الُشأن بالنسية ل (152) التي تنتج عنها الصورة (52ب) المساوية تماماً للصورة (52ج):

رقد خلف المتجر (بوجد زيد خلف المتجر) أ. زيد خلف المتجر (بوجد زيد خلف المتجر) ب. محور (زيد معور (زيد مقل المتجر في المتحدول في

عندما تنطبق دالة النقل على نمط المحمول حمر. ج>، فإنها تؤدي إلى عبارة من نمط <حمر، ج>، فإنها تؤدي إلى عبارة من من نمط <حمر، ج>، حمر، ج>> وبهذه الطويقة ينقلب المحمول في عبارة من (51) إلى صفة كما تمثل لذلك الصور (54):

(54)

ويمكن أن يتصل الوصف هذا بالأسماء والأفعال على السواء:

(55)

رجل [وح. خلف المتجر]

ν λ ] V λ [محور (۷، **π** فنن [خلف (التجر ا، فنن)]) کا (۷)]] (رجل ا) =

الله الله [ رجل (س) عگه محور (س، [1 قنب [ خلف (التجر ا ، قض)])]= الله الله [ € فقل [رجل الس) عگه محور (س، قض) عگه خلف (اللهجر ا ، قض)]]

ب, مثى [خلف التجر]

ر التجرأ، قض)]) V & (التجرأ، قض)]) V & (التجرأ، قض)]) V & (التجرأ) = (بشیأ) =

بَرْحِتْ [مِشَى الرحث) & محور (حث، إلا فغرق خلف التجرا، فض)])]

تصب عبارة "خلف المتجر"، في (55)، الاسم "رجل"، بينما تعنف العبارة نفسها في المعارة "بسيطها بد النسها في (55ب) الفعل "بشي". ويعكن القول بأن الصياغة قد تم تبسيطها بد اصطلحنا عليه باختزال لاميدا lambda - reduction وقاعدة الساواة الواردة في (47)

ويمكن تلخيص عمل استبدال الأثماط بالنسبة للمركبات الحرفية في الرسم التائي

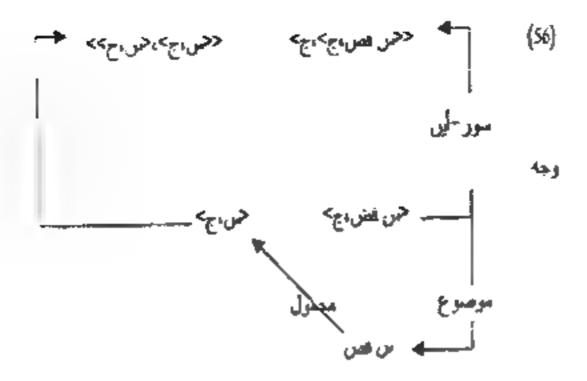

يخصص الرسمُ الجانب الأيمن من السلم للأنماط ذات الأشكال الفضائية، يحيث يتم اشتقاق هذه الأخيرة باعتبارها نمطاً من قبيل حس فض، ج>، وباعتبارها محمولاً للوحدات أو الذوات المصائية predicate entities. ويمكنها أن تتحول إلى مواصفات فضائية غير معرفة بواسطة العامل operator (الذي يعني القلب إلى موضوع). كما يمكنها أن تتحول إلى أسوار نوات (وحدات) فضائية كما يبين ذلك المثالي.

(57)

everywhere behind the store في كل مكان خلف المنجر مكان خلف المنجر أن فض  $\lambda$  فض  $\{\dot{b},\dot{b}\}$  فض  $\{\dot{b},\dot{b}\}$ 

يشير هذا المركب الحرفي المسور quantified PP إلى طبقة من طبقات المحلات التي تشبه ما يشير إليه المركب الحدي المسور، فهي من نمط < س عص، ج > ويتمثل التأويل الدلالي في أن المركب الحرفي "خلف المتجر" يقيد بالضروره السور "في كل مكان everywhere" الذي يمكن اعتباره في هذا السياق المطقي حداً عدداً من الحدود الحرفية مثل "ق أي مكل حداً عدداً من الحدود الحرفية مثل "ق أي مكل

anywhere وأينما كان somewhere وفي لا مكان nowhere الخ56 وأن somewhere الأيسر من سلم الأنماط lype - ladder فيحمل نقط حمى الحامل بالمركبات الحرفية باعتبارها محمولات ونقط <م، > الذي يحصص المركبات الحرفية الصفات. ويمكن الدور المحور من بقل لمركب الحرفي إلى النبط. > الذي يمكن ترقيته بعد ذلك بقاعدة الموصف إلى معط. <م، حم، > الذي يمكن ترقيته بعد ذلك بقاعدة الموصف إلى معط. <م، حم، > من، >

وتصير الصورة أكثر تعقيداً عند تحليل أنواع أخرى من المركبات الحرفية ونحص بالدكر المركبات الحرفية غير الغضائية مثل "بالسكين with a knife" وحول لسانيات about linguistics"، التي تقتضي المعالجة بطرق مختلفة. ويمكن، في مثل هذه الحالات، أن يعتبر الحرف نفسه دالة مباشرة من الأشياء التي يمكن نقلها إلى النمط حس، ج> الخاص بالمحمولات، أو إلى النمط حس، ج> ،حس. ج>> الخاص بالمحمولات، أو إلى النمط حس، ج> ،حس.

وأما مكون الدرجة DegPs فيعرف نظاماً مشابهاً يقوم بنقله من استعمال إلى "خر، على الرقم من وجود اختلاف مهم بين المركب الدرجة والمركب الحرق. ويتمثل نقط مكون الدرجة القاعدي في من (ن) (حيث من تعني وحدة أو ذات كما هو الحال بالنسبة لجميع المتولات). وتعني نا نبط الميزات qualities لأن الدرجات تشير إلى الميزات. وهكدا، فإن النحو لا يحتاج هذا إلى قاعدة السور الدرجات تشير إلى الميزات. وهكدا، فإن النحو الذي يتمثل في النبط حمن نا المودات النكرة (غير المونة) descriptions أو الحدود الوجودية وعدات النكرة (غير المونة) من طبقة الميزات، بإضافة معلومة جديدة تخص موقع الميزة في سلم درجات الميزات. ويعكن، في هذا الإطار، تمثيل عنصر المقارنة في الإنجليزية "PT" أو "PT" أو "PT" أو الصورة المسروية " أعمل" الدائة على التفضيل والمقارنة والتكثيف في اللغة العربية "ك) كما في المعرفة " أعمل" الدائة على التفضيل والمقارنة والتكثيف في اللغة العربية ") كما في (حيث ثمتير طبقة المقارنة من نعط حمري ن ع م)، ج>، وحيث

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> وسأعود إلى الحروف الحدود prepositional determiners في الفصل التاسع من هذا الكتاب.

<sup>23</sup> مثر لمريد من التفصيل حـول طبيعة الـصورة الـصوفية "أفعـل" في اللغة العربية وعلاقتها بالتدرج أبركان 2002 (الهامش من وضع الترجم)

البديات التركيبية والبنيات الدلالية

تبثل الصورة (58) تطبيقاً لنعط المقارنة على طبقة درجات صفة مثل "طويل" كم تبين ذلك الصورة (58ج))  $^{27}$ ;

(58)

أ. "أفعل (التنفييل)  $\mathbf{a} = \mathbf{er} - \mathbf{more}$ ن  $\mathbf{p}$ ن  $\mathbf{p}$ ن  $\mathbf{e}$ ن (ن)  $\mathbf{a}$ ن  $\mathbf{e}$ ن مق]  $\mathbf{e}$ ر. "طويل")  $\mathbf{a}$ ن  $\mathbf{e}$ ن  $\mathbf{e}$ ن  $\mathbf{e}$ ن  $\mathbf{e}$ ن أفعل" ("طويل")  $\mathbf{a}$ ن  $\mathbf{e}$ ن  $\mathbf{e}$ ن  $\mathbf{e}$ ن  $\mathbf{e}$ ن  $\mathbf{e}$ ن مق] (طويل")  $\mathbf{e}$ ن مق]  $\mathbf{e}$ ن مق]

كما يمكن أن تستعمل الدرجات محمولات predicates أو صفات Modifiers مما يعني إمكان نقل النمط القاعدي من إلى الأنماط حمر، ج> وحصيب المحمود من يحد القاعدي إلى حمر، ج> يتعبين المحراء دور الصفات المحوري الخارجي لتوليد نبط المحمول. وهو دور يرتبط كثيراً بدور المحور أو بدور الماني في بعض الحالات. ويمكن انطباق الأدوار المحورية عبى الحورية عبى عرفي من توليد تمثيلات من قبيل (59)

. (59)

أ.  $\hat{A}$  س [محور (س،  $\eta$  ن [طویل ون) گ ن > ن مق])] (حیث س تعني متغیر)

ب. محور (زید ٰ۱۱ ن [طویل ٰ(ن) کی ن > ن مق]) ج. € ن [طویل ٰ(ن) نگ ن > ن مق نگ محور(زید ٰن)]

تنظيق العبارة الواردة في (159) على الغاهل في جملة "ريد أمول John is taller"، والتي تنتج التمثيل الدلالي الوارد في (59ب)، وهو تمثيل يعادل دلالي التمثيل (59ج) ويمكن نقل (159) إلى عبارة مثل (60) ذات النمط << م، حم، ج> الذي يمثل دلاليا نمط الصفات. وهو نمط الصفات المستدة attributive قبل (adverbial):

(60)

أ. لم س لم س إس(س) & محور (س 🏿 ن [ طويل ٰ(ن) عكان > ن مق])]

<sup>24</sup> يمثل التغير الحر free variable "ن مق" السياق الذي تحفق فيه المتارية 148

ب. الأس [رجل (س) عگه محور (س ¶ن [طویل (ن) عگه ن>ن مق])] ج الأس [€ ن [طویل (ن) عگه ن> ن مق عگه رجل (س) عگه محور (س،ن)]]

بهذه الطريقة. يمكن للاسم "رجل طويل tall man" أن يتلقى التأويل الوارد في (60ب) والذي يقابل التعثيل الدلالي (60ب).

وتجدر الإشارة إلى أن اللغة تسمع بوجود صفات لا تقبل هذا السلوك وهي ما يمرف بالصفة النشلة former» مثل "أول former" وتعتبر هذه العملات من نمط <<س، ج>، حس، ج> وهناك من الصفات ما بستعمل في لإسدد predicatively، ولا يمكن نقلها إلى الرصف بقاعدة وصف mod، لأسباب غير واضحة الآن.

يمكن لقواعد استيدال الأنماط أو نقلها من نقط إلى آخر أن تنطبق كدلك على المقولات الأفعال، مع وجوب مراعاة خصوصية الأفعال، وذلك بالتطبيق يطرق معينة لا تباثل بالضرورة القواعد التي تمكن من نقل أنماط الصفات أو الحروف، لأن بنية الأفعاب أكثر تعقيداً من بنية الصفات والحروف. ولعل ذلك يعود إلى أن بنيتها تحتج إلى دراسات مفعلة لعدد من الظواهر الجرئية المصلة بنحو الأفعال. ولهذا سبب، اقتصرت في هذا الفصل على بنية أنماط الحروف وبنية أنماط الصفات ولدرجات.

## 4.3. خلاصة

تم في هذا الفصل بيان أن مقولات س - خط يمكن أن تؤول بواسطة بعدين اثنين بعد الأشكال SORS وبعد الأنماط İypes. ويمكن هذا التوجه، كما سبق توضيحه، من ضبط أوجه التشايه وأوجه التنافر بين المقولات التركيبية. وقد رأينا، في هذا الإطار، أن للمقولات الأساسية الاسم والفعل والصفة والحرف نبطاً قاعدياً واحداً وهو حس، ج>، وإن كانت أشكالها القاعدية مختلفه. وقد تم بيان أن ضبط نأويل المقولات الوظيفية جد ممكن في النحو بشرط تيني افتراض قواعد تتكفل بنش أماط المتولات العجمية وأشكالها إلى المقولات الوظيفية التي تساوقها.

وقد رأيما كذلك أن قاعدة نقل النمط (أو قليه) تلعب بوراً أساسياً في الواجهة interface التي تجمع التركيب بالدلالة ولا يعني هذا المركبات الاسمية فقط

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

ولكنه يهم كذلك باقي المقولات. إذ تمكن القاعدة من ضبط الطرق المتنوعة اسي يمكن أن سمخلها المقولات التركيبية في الاستعمال بالانتقال من الوضوع ذي المعط (س) إلى السور دي النعط (حص، ج>، ج>) أو إلى الصغة ذات النعط (حص، ج>، حس، ج>>). وباهتماد هذه الطريعة، يمكن توحيد نمط البنية الأساسية نتي تخص كل المقولات والتي يمكن أن تمثل المقابل الدلالي لهندسة سحط في التركيب. ويمكن تسميتها ب "س حفظ في الدلالة أو البنيات الدلائية"، لتمثل نظرية تركيبية للدلالة في مقابل النظرية التركيبية المسماة سحط في

# الفصل الرابح

# أسماء الجنس أو الأسماء المشتركة وأسماء الأعلام

## 0.4. تقديم

يركز النحو التقليدي على التمييز بين أسماء الجنس أو الأسماء المشتركة common nouns وأسماء الأعلام proper nouns. ويعتبر، في هذا الإطار، أن أسماء الأعلام مسميات تطلق على أشخاص أو على وحدات جغرافية أو على عدد من الأديء المحسوسة أو المجردة. ويعتبر أن أسماء الجنس أو الأسماء المشتركة مسميات تحيل على نوع الأشخاص أو الأشياء الخ.

وتتبيز أساء الأعلام من أسماء الجنس أو الأسماء المشتركة باختلاف الأبنية الموضوعية المرتبطة يكل منهما، وهو اختلاف يمتد في الحقيقة إلى النبط المنطقي لكس منهما ويتعلق هذا التبييز أساسا بالموضوع الإحالي الدي لا يوجد إلا في بنيسة أسماء الجنس أو الأسماء المشتركة كما سيتم بيانه في الفقرة 1.4 وسيتم تعميم، في الفقرة 2.4. والتحليس البدي سنقدمه لأسماء الأصلام ليشمل الأسماء المعاسة المعرفة المعرفة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة أعلام تشير إلى الأنواع ويمكن، في هذا الإطار، التمييز بين أسماء أعلام الذوات بالنظر إلى توعي مستويات قلب النبط في هذا الإطار، التمييز بين أسماء أعلام الذوات بالنظر إلى توعي مستويات قلب النبط أسماء الجنس أو الأسماء المشتركة أو المكس

## 1.4. الفرق بين أسهاء المنس أو الأسماء المُستركة وأسماء الأعلام 1.1.4. التحديد determination

إن عدد الحدود determinants التي يُسمح بها في سياق أسماء الأعلام محدود جِداً، لأن أغلب هذه الأسماء لا تقبل تحقق الحد

#### البنيات القركيبيه والبنيات الدلالية

(1)

أ, زيد

\* الزيد

پ. مصر

\* المر

ج. عطارد

\* المطارد

لا يقبل اسم العلم الحد كما يدل على ذلك لحن العبارات السابقة. ولا يعني هد أن أسماء الأعلام لا تقبل أبداً تحقق الحد رأباة التعريف):

(2)

أ. اللغرب

ه مغرب

ب, الثيل

۽ نيل

ج. الألب

ء الب

إن حذف الحد (أداة التعريف "أل") في الأمثلة السابقة يؤدي حتماً إلى لحمها، الأن تحقق أداة التعريف في هذه الأسماء الأعلام يعد من الخصائص الملازمة inherent لينائها أ.

ويظهر من خلال المعطيات أن بعض أسعاء الأعلام لا تساوق فقط أداة التعريف، بل يجوز لها في بعض الحالات أن تساوق الإشارة وضعائر الملكية مع السم أن ذبك لا يتم بالطبع إلا في بعض الأسيقة الملَّمة دلالياً

(3)

أ. حمزتي

لا يمكن تحقيق، بالنظر إلى كويرك وآخرين (1972)، أداه التعريف مع أسعاء الأشحاص
 وأسماء الزمان (مثل يناير) ومع بعض أسماء المناطق الجفراهية

## ب. هذا الأحمد

لا تفيد الحدود في (3) التقييد من حيث التعريف بتحديد ما يشير إليه المركب الاسمي، ولكنها تعد وصفاً درائعياً pragmatic لاسم العلم. حيث يمكن أن نستعبل (3أ) في حوار سيدةً تتكلم عن زوجها أو اينها الذي يدعى "حمزة"، كما يمكن أن تستعمل (3ب) في حوار شخص سمع على التو حديثاً يدور حول شخص يدعى "أحمد".

ولا يمكن استعمال الأعداد والأسوار مع أسماء الأعلام دون أن يتم قلب اسم ععلم . إلى اسم مشترك أو اسم جنس:

(4) أ. • كل زيد ب. • أفلب أحمد ج. ثلاثة حمزة (أو حُمَرَ)

ويجب تمييز استعمال المحدود مع أسماء الأعلام في (3) و(4) من استعمال محدود نفسها مع ما يشبه أسماء الأعلام، والتي ستعالج باعتبارها أسماء مشتقة من أسماء الأعلام:

(5)

The Amsterdam of the seventheenth century .

an Einstein .-

three Johnsons . z

every Rembrandt ..

ثبين هذه الأمثلة أنه لا توجد أية قيود على نوع الحدود التي يمكن أن تصحب هذه الأسماء، لأنها تتصرف مثل أسماء الجنس أو الأسماء المشتركة

## 2.1.4. الوصف 2.1.4

لا يطرد وصف أسماء الأعلام في اللغة، فهو جد محدود كما لا يطرد تحديدها أو تعريمها من مؤد المعدد بين توعين من من من المعدد بين توعين من 155

البنيات التركيبية والمنيات الدلالية

الأوصاف: وصف ملازم inherent للاسم وآخر غير ملازم له. وأما الوصف املارم فيمكن التمثيل له بما يلي.

(6)

little Jimmy .

New York ...

ج. الدار البيضاء

Good Friday .a

لا تستعمل الصفات little والبيضاء والبيضاء و000 في الأسيغة (6) باعتبارها صفات مقيدة restrictive adjectives ، فاسم العلم في (6) يتركب من الملموظ كله الذي يتعثل في [الصغة + اسم العلم] (دون اعتبار ثلترتيب) وهو ما يحول دون اعتبار الصورة التركيبية [صفة+ اسم] شكلاً من أشكال الكون الوصفى .

وأما الوصف غير الملازم لاسم العلم فيمكن التعليل له بالصفات التي تضفي ميزة معينة على إحالة اسم العلم دون أن يُعيد بدلك التقييد restriction:

(7)

poor John .1

ب. وthe beautiful Alps

powerful Rome &

ويمكن أن يلاحظ هذا أيضاً من خلاف الأمثلة التالية

Little Jimmy is quite tall (1)

New York is an old city (II)

Good Friday is a bad day (III)

<sup>(</sup>IV) الدار البيضاء سوداء في الظهيرة بكثافه بخان الحافكات

إِن غَيَابِ تَسجِيلُ تَنَاقَصُ بِينَ وصفَ اسمٍ الطَّمِ وَالسَحِولُ الذِي يَلْيَهِ (وهو وصف كدن) يبين أن الوصف الاسمي في مثل هذه الأسيقة يفتقد تماماً معنى الوصفية.

#### أسماء الجنس أو الأسعاء المثقركة وأسعاء العلم

لا يمكن اعتبار هذه الصفات أبداً مقيدة لأن تحديد إحالة الاسم تتم بذكر اسم المعلم وحده. ولا تختلف الصفات المذكورة في (7) عن تلك الواردة في (6) إلا في كون الأولى ملارمة لاسم العلم في حين أن الثانية لا تلازمه.

لا تخرج الصفات المصاحبة لأسماء الأعلام في العموم عن هذين التوعين عصفات أسماء الأعلام تكون إما ملازمة أو اعتراضية appositive. ولا يمكن استعمال الصفة المقيدة مع أسماء الأعلام إلا بعد تضمين اسم العلم معنى اسم الجنس أو الاسم المشترك common بقلب اسم العلم إلى أسم جنس أو اسم مشترك.

(8)

the young Einstein .i the northem Alps .ب. ancien Rome

نلاحظ في هذه الاستعمالات أن العبقات تقيد قعلاً اسم الجنس المثلق من اسم العلم، حيث يشير الاسم في (أق) إلى درجة من درجات نمو Einstein، وفي يشير في (8ب) إلى منطقة من مناطق الألب، بيما يشير في (8ج) إلى مرحلة من تاريخ روما.

# 3.1.4. الموضوع الإحالي 3.1.4

يمكن التعبيرُ بين أسماء الأعلامُ وأسعاء الجنس بافتراض بسيط مقاده أن اسم الجنس يتوفر، بخلاف اسم العلم، على الموضوع الإحالي. ويعبارة أخرى، يمكن ردُّ الاختلاف الماصل بين اسم مثل "كتاب" وآخر مثل "زيد" إلى اختلاف بنيتيهما الموضوعيتين argument structures، كما يبين ذلك الرسمان التاليان.



#### البنبات التركيبية والبنيات الدلالية

صبق أن رأينا، في الغصل الثالث من هذه الدراسة، أن الموضوع الإحالي يمثل ما يغلل المتغير Variable في التمثيل الدلالي. ويعني نظرياً غياب الموضوع الإحالي في أسماء الأعلام لعدم توفر هذه الأخيرة على متغير؛ مما يحصر تأويل الاسم العلم وجوباً في قراحة الغرد الثابت individual constant.

(10)

| ורגוצ                               | القركيب        |           |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| له س ز [کتاب' (س ز)]<br>نبط: حم، ن> | س<br>"کتاب"    | اسم الجنس |
|                                     | (اح)<br>س      |           |
| زيد'<br>نمط: م                      | "4 <u>2</u> 3" | اسم العلم |

ينتقي اختلاف هذين النوعين من الأسماء في مستوى البنية الموضوعية باختلافهما في مستوى النمط الذي ينضمنانه؛ بحيث تعنبر أسماء الجنس محمولات predicates تمثل النمط حم، ن>، وتعتبر أسماء الأعلام فرادات ثابتة من نمط م فقط .

إن لافتراض فياب الموضوع الإحالي في ينية أسباء الأعلام انعكاسات مهمة على العلاقة التركيبية بين الحد والاسم وقد افترضنا، تيماً لهيكئيتم 1985، في الغص الثاني من هذه الدراسة، أن الموضوع الإحالي المتعلق بالأسماء يجب أن يربط إلى الحد وهي علاقة تشبه العلاقة التي تربط العامل – السور (أو السور عبوماً) بالمتغير، ومعلى السؤال الواجب طرحه في هذا الإطار يتصل بطبيعة العلاقة التي يمكن أن تمعد بين الحد والاسم في حال عدم وجود أو تحقق الموضوع الإحالي كما هو نحاب بالنسبة لأسماء الأعلام

لهذا يمكن أن تصفعل أحماء الجنس بصهولة محمولاً لنحور (ببندأ)، ويصعب في المدين استعمال أسماه الأعلام في الصياق نضبه (هذا الهامش وضعه المترجم)

<sup>(</sup>أ) ريد رجل (وتعني ضمن ما تعنيه "شجاع")

<sup>(</sup>ب) ۴ زید عمرو

#### أسماء الجنس أو الأسماء للشتركة وأسماء العلم

يُلاحظ أن الموضوع الإحالي غير ضروري بالنسبة للربط المحوري، وإن كان هذا لأخير يُبنى كذلك عن طريق قرن الرأس الوظيني functional head بالمضة complement. ويقصد به فينا نحن بصدده قرن الحدّ بالركب الاسمي. وهو قرن يتم عن طريق انتمدي transitivity. فالربط في أسماء الأعلام مثله في أسماء الجنس يقوم على الربط المحوري بواسطة الحد ولا تختلف أسماء الجنس عن أسماء الأعلام إلا بوجود الموضوع الإحالي الذي يتطلب القرن ويولد بالتالي بثية ذات خصائص تصويريه تتكون من عامل – سور ومتغير.

(11)



يتم في (11) تأويل الحد باعتباره عاملاً - سوراً ينطبق على طبقة الوضوهات بني يقيدها م س. ولما كان رأس الاسم العلم في م س لا يتوفر على موضوع إحابي، فإن لربط المحوري لا يتعدى أن يكون مجرد قرن ببن الحد والاسم لتحقيق الإحالة لمشتركة coreference التي تجمعهما.

(12)



ويمكن تحليل هذه المعطيات من خلال نظرية الأنماط كالتالي تعتبر الحدود من معط  $<_0$  ،  $<_0$  ،  $<_0$  ،  $<_0$  معط  $<_0$  ،  $<_0$  ،  $<_0$  ،  $<_0$  وتتطلب هذه الحدود 159

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

مركباً اسمياً من نقط حم، ن>. في هذا الإطار، تُطابِق أسماء الجنس العط حم، ن>، ولا يختلف عنها اسم العلم إلا بكون نقطه يضم الوحدة م. ويعني هذا أن أسماء الأعلام يمكن قلبها إلى أسماء الجنس أي من نقط م إلى نقط حم، ن> وهي عملية تؤمنها قاعدة قلب النقط - تعيين ident التي اقترحتها بارتي 1986 Partee:

(13) أ. تعيين: ح {ح= س: س أو الأس [س=ح]} نبط:م نبط حم، ن>

إن الدائة تعيين تقلب آية ماهية مفردة إلى طبقة من الماهيات المتطبقة التي تمثل  $\sin \theta$  أن الدائة تعيين تقلب أي مجموعات أحادية العناصر  $\sin \theta$ . وتطابق هذه العملية قلب النمط من النمط م إلى نمط  $\alpha$ ,  $\alpha$  وتولّد هذه القاعدة عند انصباقيه على اسم العلم عبارة من قبيل  $\alpha$ ,  $\alpha$ ,  $\alpha$ , تشير إلى موضوع (مجموعة) أحدي العناصر. وهذه العبارة يمكن أن تمثل موضوع حد مثل "آل" أو "هذا" أ:

(14)

أ. //النيل// =

الـ (تعيين(نيل )) =

الـ (بأس ز [س ز = نيل ])

ن س ز [س ز = نيل ]

ب. // هذا الأحمد// =

هذا (تعيين (الأحمد )) =

هذا ( بأس ز [س ز = الأحمد ]) =

هذا س ز [س ز = الأحمد ]) =

تعتبر البنيات (14) تعثيلاً للأسماء قبل وأحمداً، وتندرج مركباتها الحدية و إطار نقط م وعليه، يصير انطباق قاعدة القلب ضرورياً، لأن الحدود من فبيل "آل" و"هذا" لا تنطبق إلا على النقط حم، ن>

<sup>\*.</sup> يمكن اعتبار الحدود "أل" و"هذا" دوالا من نبط <<م، ن>. م> أو عناصر أي عوابل م سور تربط متغيراً ما في مجموعة الفرادات.

ولعل السؤال الواجب طرحه في هذا الصدد يتعلق بعدم قبول أسعاء الأعلام تحنق باقي انحدود الإحالية غير "أل" النعريف والإشارة النح مثل الحد النكرة أو الحدود الأسوار؟ ولعل الإجابة عن هذا السؤال ترتبط يعقهوم إحادية مقتصى الدلاله uniqueness presupposition الحدين المذكورين وهو مفهوم يقتضي الدلاله متابية. إن المركب الاسمي يجب أن يكون أحادي العناصر Singleton حيث إن أعلب أسماء الجسس تشير في أسيقة معينة إلى فرادات أو مجموعات أحادية العناصر وأب أسماء الأعلام التي ترقى إلى نعط حم، ن> فتشير دائماً وفي كل الأسهقة إلى مجموعات أحادية العناصر.

ويمكن تسير تقييد العبقات المصاحبة لأسماء الأعلام بالطريقة التي قدمناها في مصل الثاني من هذه الدراسة فقد تم ربط ظهور الصفات المقيدة modifiers بتحقق الموضوع الإحالي للاسم، لوجوب قرن دور الصفة البارز prominent بالموضوع الإحالي للاسم الموصوف. وبعا أن أسماء الأعلام تفتقد الموضوع الإحالي، فإن وصفها بالمبغات المقيدة يصير من المحال ويمكن القول بعبارة أخرى وبالنظر إلى الأنماط، بأن الوصف التقييدي لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان الاسم غير أحادي العناصر، لأن تحققه يوجب توفر الاسم على طبقة من العماصر يفوق عددها بالضرورة العدد واحد، ولما كانت الأعلام لا تشير إلا إلى عنصر واحد، فإن وصفها بالأوصاف المقيدة مستحيل.

ررأينا كذلك أن بعض الصفات التي تظهر مع أسباء الأعلام تمثل إما جزءاً معجبياً من اسم العلم وإما عنصراً اعتراضياً appositive، وهي يذلك تمثل عنصراً بسكوكاً idiomatic (ما يوجد ماخل المعتوفات في (15) يحمل عنوان المتوفة س التي تعني الاسم)

(15)

(Little Jimmy) ,

[Good Friday] .

ولا يمكن أبداً إضافة وصف بتعجه يين الاسم والوصف السكوك معجمياً ."

أنم نجد ق العربية مثالاً يصلح لتعتبل هذه الظاهرة غير أسماء بعص المدن مثل الدار البيضة والقامرة حيث إن كلتيهما لا تعتبران وصفاً تقييدياً إن لا تؤول البيضاء في الدار البيضاء صعة

(16)

Little poor Jimmy in Poor little Jimmy
New beautiful York \* ...
beautiful New York
. Good next Friday ...
next Good Friday

يختلف الوصف الاعتراضي عن الوصف النقييدي بكونه لا يرد إلا في سباق الأسماء التي تشير إلى مجموعة من العناصر مثل أسماء الجنس؛ فعندما تتحقق مع اسم العلم، وهو الاسم ذو العنصر الواحد يؤول بالضرورة محمولاً وليس صفة وأما عندما يقلب اسم العلم إلى اسم جنس بإكسايه الموضوع الإحالي، كما رأيف سابقاً، فإنه يجوز أن يوصف بالصفة التقييدية:

إن الغرد "زرياب"، فيما يلي من الأمثلة (انظر أسفله)؛ يمكن قلبه إلى اسم جنس ليداب بالتالي إما على طبقة الألحان التي وضعها الغرد المسمى زرياب، وما همى

<sup>&</sup>quot; الدار، والدليل على ذلك أنه يمكن أن يوصف الكون "الدار البيصاء" جميمه بصمة تقييديه مدقضة للأبيض كقولنا الدار البيضاء سوداء يدخان للصائع والحافلات" كما لا يمكن أن تدمح صمه ثانيه بين الدار والبيضاء كأن ثقول الدار الجميلة البيضاء كل هذا يبين على أن التعبير مسكوكة معجمياً يمكنها أن تقلدها طبيمنها الوصفية ولا تبقي إلا على الطبيعة الاسميه (الهامش وضعه للترحم)

#### أسماء الجنس أو الأسماء الشتوكة وأسماء الملم

طبقة من الأشخاص (بالشيه أو بحمل اللقب نفسه أو بالعيش في الحقية نعسها الذي عاش فيها رزياب الخ). ويتعلق هذا التأويل بالمضمون المرجعي أو الإحالي الذي بمنحه النظام إلى المكون (إح).

ويمكن تحديد هذه العمليات باعتبارها تشير إلى صاحب الشيء أو إلى من يشبهه أو إلى حامل الاسم نفسه أو الدرجة نفسها. مع العلم أنه لا يوجد أي قيد على طبقة الدلالات القابلة للقلب التي يمكن أن تولد بهذه الطريقة ، لأن العملية الصورية التي تنظيق على البنية الموضوعية واحدة ، وهي نطابق التنوع المعتوم والمحدود -open الذي يميز العمليات الدلالية.

سأبرهن في النقرة الموالية على وجود عملية دلالية أخرى تضمين اسم الجنس معنى اسيم العلم يقلب اسم الجنس إلى اسم علم وهي عملية تقابل عملية قلب اسم العلم إلى اسم جنس. ويمثل اسم الجنس الدال على الأنواع kinds أحد تجليات هذه العملية. ونعتقد أن وجود مثل هذه العمليات التي ترحل بالكلمات عبر العبقات بثنيير الصدنف Clasifiers سيمكن من رصد سلوك التركيبي والدلالي نطبقة الأسباء العامة generic nouns.

# 2/4. الأسماء العامة للمددة والعارية أو النكرة bare generics

ستركر هذه الدراسة على بنية الأسعاء الواردة في (19) و(20) نظراً لإحالتها على النرع reference to a kind.

(19) أ. القود ذكي ب. القودة ذكية ج. قود ذكي أ. انقوض القود ب. انقوض قود ج. انقوض قود

سأركر في هذه الفقرة على توهين من الأسعاء العامة العارية أو المنكرة العامة العامة العارية أو المنكرة bare العامة العارية أو المنكرة العامة العامة العامة العارية أو المنكرة (19) العامة العارية أو الأسطاء (19) ورب في الأسطاء (19) ووجود وهي الأسطاء الواردة على التواني في (أ) ورب في الأسطاء (20). إن ما يبيز المنوعين المذكورين من النوع الثالث الوارد في (ج)، والذي يعتبر السعاء عاماً غير محدد indefinite singular generic، هو القدرة على الإحالة السعاء عاماً غير محدد derived kind predication في والدول على النوع بطريقتين بالحمل المشتق الى كل أفراد الطبقة بطريقة توزيعية) أو بالحمل المسلدة المناف المنافقة بطريقة توزيعية) أو بالحمل المسلدة المنافقة برمتها بطريقة شمولية) أو الطبقة برمتها بطريقة شمولية)

مالج كارلسون Carlson في نقريته (انظر كارلسون 1977 و 1978 [1979] الأسماء العامة العامدة والأسماء العامة العامية أو النكرة باعتبارها أسماء أملام للأنواع proper names for a kind وقد تم أخيراً، في أعبال ويسكسون أملام للأنواع 1987 ودييزن 1988 وكرائزر 1989، اقتراح تحليل بدين 1986 وكريفكا 1987، اقتراح تحليل بدين سجموع العارية أو النكرة bare plurals كما ثمت معالجة الجموع العارية أو النكرة، بالمنظر إلى أعمال لويس 1975 وكامب 1981 وهيم 1982، باعتبارها النكرة، بالنظر إلى أعمال لويس 1975 وكامب 1981 وهيم 1982، باعتبارها منعيرات تصاحب محمولات predicates. ويرتبط تأويل هذه المتعيرات بالطريقة الني تحتيف بحسب العامل المور الذي يربط المعير،

<sup>5 -</sup> كقد استعرنا هذه الصطلحات من لينك Link 1988 ونرموان Ter Meulen1988 164

والدي يمكنه أن يكون إما سوراً وجودياً existential أو سوراً عاماً Peristential. وبعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل يعكن الاستعرار في اهتبار الأسماء العامة لمحددة أسماء أعلام للأنواع؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، أشير إلى أثني سأستعر في مددع عن هذه الفرضية التي تعتبر الأسماء العامة المحددة أسماء أعلام وتعتبر حموع العارية أو النكرة جزءاً من الأسماء العامة باعتبارها متغيرات تغطي كافة ما يحيل هليه الجمع

ولبهان هذا، سأبدأ بسرد بعض الاختلافات التي تعيز الأسماء العامة المحددة من أسماء الجمع العامة العاربة أو النكرة، وبسرد بعض ما يتشابهان فهه. وسأقدم بعد دلك تحميلا يعتبر الاسم العام المحدد اسم علم يشير إلى النوع، نظراً لاشتقافه من اسم الجنس بحدف موضوعه الإحالي.

# 1.2.4. الفرق بين الاسم العام المحدد والاسم العام العاري

سأورد في البداية عن ثلاثة جوانب تلتقي فيها الجموع العارية أو النكرة مع الأسماء المامة المحددة وثلاثة أخرى يختلفان فيها.

تمثل الأسماء المامة المحددة والعارية أو النكرة طبقةً واحدة في مقابل الأسماء بعامة المغردة غير المحددة مثل "( a whale = "حوتة")؛ فهذه الأخيرة يمكنها أن تمثل موضوعاً (فاهلاً) أو محمولاً دالاً على النوع مثل "نادر" أو "منقرض" كما تبين ذلك الأمثلة التالية ":

(21) أ. الحوتة نابرة ب. الحوت نابر ج. ؟حوتة نابرة

أن ما أوردناه هذا ليس إلا اختصاراً شديداً لطبيعة القرضية التي تعتبدها هذه القارية سأقدم في الفصل الثامن عرضاً مفصلاً لهذا التحليل.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> لا يمكن مأريل (21<sub>ج)</sub> و(22<sub>ج)</sub> بينما يمكن أن تؤول (21<sub>ج)</sub> بعايلي إن لقاء حوتة بعد شيئا مادر الوقوع وبمكن أن تقرأ (22<sub>ج)</sub> كما يلي هناك نوع من الدناصير انقرض فكلا القرائتين لا تمت مصة شريل الاسم العلم الذي تم تحديد في هذا الفصل. وأظن أن تقسير هذه القراءات يحتاج إلى ميك بيرمات أخرى (انظر كريفكا 1987ب Krifka وفركويل 1992 (Verkuy)).

(22)

أُ, الدينصور منقرض ب. الدناصير منقرضة ح. ؟ دينصور منقرض

تلتقي الأسماء العامة المحددة والأسماء العارية أو النكرة يأسماء الأعلام في كون بنياتها تخضع، كما بين دلك كارلسون، للرائز نفسه وهو: إن س يُسمى هكدا بسبب ز في حالة أن س اسم علم و ز سبب تصميته بهذا الاسم.

> (23) أ. سمي مليا لتخبثه بمذهب الشيعة ب. سموا حمرا للون محنتهم ج. سموا الحمر للون محنتهم د. سمي أحمر للونه

يسمح الأسماء الأعلام والأسماء العامة المحددة والعارية أو النكرة، كما توضح ذلك (23) وب وج)، بالظهور أو التحقق في سهاق أسلوب التعليل (سمي كذا أسبب ما)؛ مما يبرهن أن الأسماء العامة المحددة والعارية أو النكرة تمثل في الحقيقة أسماء أعلام للأمواع. غير أن وجود اسم عفرد نكرة في (23د) بتأويل اسم عام يدل على النوع، مثله في ذلك مثل (23) وب وج)، يشكك في صدقية هذا البرهان

وأما الثب الثاني، فسنعتبد فيه على عمل لولر Lawler 1973 الذي يميز بين الخصائص العارضة والخصائص الأساسية أو الملازمة من المعلوم أنه يعكن

أ. إن العربية لا تتوفر على ما يسمى بالأسعاء العامة العارية أو النكرة، والتي تأتي في العموم على ميئة جموع نكرة إن الأمثلة الواردة في (21ب) و(22ب) تمثل القابلات العربية الطبيعيه في (وضع هذا الهامش المترجم)

Whales are rare (i)

Dinosaurs are extinct (4)

#### أسماء الجنس أو الأسماء الشقركة وأسماء العلم

المحصائص المارضة، نحو "شعبي" في المثال (24)، أن تسند إلى الاسم العام العاري أو سكرة أو الاسم العام المحدد. ولا يمكن إستادها إلى الاسم العام المفرد المنكرة .

(24) أ. القصيدة الزجلية شعبية ب. القصائد الزجلية شعبية

ج. ؟ قصيدة زجلية شعبية

غير أن النخاصية الأساسية أو الملازمة مثل (متعدد الأصوات) يمكن أن تساوق كل الأسبء الواردة في (24) دون أن تفقد الاسم معنى الاسم العام

> (25) أ. القصيدة الزجلية متمددة الأصوات ب. القصائد الزجلية متمددة الأصوات ج. قصيدة زجلية متمددة الأموات

يبدو أن الخصائص العارضة مثل "شعبي" تنطبق على النوع برمته في جين أن الخصائص الملازمة مثل "متعدد الأصوات" تنطبق عبر التوزيع المنزدة المنزدة المنزدة مثل أمتعدد الأصوات تنطبق عبر التوزيع المنزدة individual distribution على كافة أمراد طبقة النوع. ويمكن مقاربة الاختلاف النوع بييز الحمل الخاص الاختلاف الذي يميز الحمل الخاص Derived Kind Predication من الحمل للشنق Proper Kind Predication وانظر التعليق على (19) و(20).

<sup>10</sup> منظر فركويل Verkuyl 1992 الذي يسند تأريلاً محتلفاً نهده المطيات

<sup>11</sup> يعسير المثال الإعجليري الذي أورده صاحب الكتاب أكثر دلالة على هذا السلوك وسننت بيما يلى الأمثلة الثلاثة للمتارنة (رضع الهامش المترجم):

The madrigal is polyphonic (1,

Madrigals are polyphonic (II)

#### البسيات التركيبية والبنيات التلالية

يمكن أن نستخلص مما سبق أن هناك خاصية واحدة تجمع بين الاسم العام المحدد والاسم العام العاري أو النكرة، وهي إمكان ورودهما في موقع موضوع لمحمول النوع kind predicate

مَانتقل الآن إلى الجوائب التي يختلف فيها الاسم العام المحدد عن الاسم العام العام العام العام العام العام العام العاري أو التكرة. وسأبين أن جوائب اختلاف هذين النوعين من الأسماء أكثر دلالة وتنبؤا من جوانب تشابههما.

أعتبر عدد من الباحثين أن الأسماء العامة المحددة تخضع لقيد دقيق يحص شكل اسم الجنس أو المشترك (الأمثلة (126 وب) و(27ب وج) مأخوذة من كريفك 1987ب وجاك.

(26)

أ. ? الأحد نو الثلاث قوائم شرس
 الأسود نوو الثلاث قوائم شرسة
 ب. ؟ للقنيئة الخضراء عنق ضيق
 للقنيئات الخضر عنق ضيق خيق
 ج. ؟ الكلب الألماني حيوان كسول
 الكلاب الألمانية حيوانات كسولة
 د. ؟ الحاسب الكبير نفيس الثمن
 الحواسب الكبير نفيسة الثمن

(27)

أ. النمر السيبيري شرس النمور السيبيرية شرسة ب. لقنيئة القحم عنق ضيق لقنينات القحم عنق ضيق

Lions with الأمثلة الثانية في (26) وب وج ود) ترجعة للأمثلة الإنجليزية الثالية (26) وب وج ود) ترجعة للأمثلة الإنجليزية الثالية (Three legs are ferocious Big computers are expensive, dutch dogs are lazy animals) (الهامش من وضع المرجم).

ج. الكلب الأثاني حيوان مخلص الكلاب الأثانية حيوانات مخلصة د الحاسوب الشخصي رخيص الحواسب الشخصية رخيصة

يعتبر كريفكا أن الاسم العام المحدد يجب أن يشير إلى نوع متعارف عليه: فليس هذاك نوع خاص تعود عليه جعيع الناس يعثل الأسد ذي القوائم الثلاث أو الكلب الألاني. ولكن يمكن أن نحيل على هذه الأتواع بعا يسمى الاسم العام العاري أو النكرة. وأما النمر السيبيري وقنيئة النحم والحاسوب الشخصي فتعثل أوضاعاً أو أنواعاً متعارف عليها ثقافياً. ولهذا يمكنها أن تستعمل باهتبارها أسعاء عامة محددة أو باعتبارها نكرات عاربة كما تبين ذلك مصفوفة الأمثلة (27)

وهناك خاصية أخرى تجعل الأسماء العامة المحددة تختلف عن مقابلاتها النكرة أو العارية؛ وتتبثل في إمكان ورودها في موقع موضوع مباشر تعمل فيه الأفعال الحركية dynamic التي تقتضي التحوك (الأمثلة مأخوذة من كريفكا 1989).

(28) أ. اخترع السومريون عجلة الغفار أ<sup>1</sup>. اخترع السومريون عجلات الفخار ب. نزل الألمان في موطن طائر المورو المنفرض ب". نزل الألمان في موطن طيور المورو المنفرضة<sup>14</sup>

<sup>13</sup> الأمثلة الثانية في (27) ترجمة للأمثلة الإنجليزية التالية · Siberian tigers are . الأمثلة الإنجليزية التالية · Coke bottels have a narrow neck, ferocious والماش من وضع Personal computers are cheap والماش من وضع

<sup>14</sup> أَوْمَنْكُمْ (ب) ترجمة للأمثلة الإنجليزية التالية 128 the dutch settlers in Mauritius و invented pottery wheels (وضع منا الهامش الترجم)

لا يمكن أن تؤول هذه البنيات باعتبار دلالتها على النوع إلا إذا كان الموضوع المعارفة أن تؤول هذه البنيات باعتبار دلالتها على النوع إلا إذا كان الموضوع المارية أو النكرة الواردة في (28 أ وبأ) تدل بالفعل على الوجود existential

وهناك اختلاف أخير لم يُنتَبه إليه في رأينا فهما سبن ويتعلق الأمر بالطباق الخبول الجامعة collective predicates مثل "النقى" أو "اجتمع" على الأسماء العامة المحددة والنكرة أو العارية

(29)

أ. الجواسيس تلتقي في الطلام
 ب. \* الجاسوس يلتقى في الطلام

(30)

أ. الراهقون يجتمعون في الشارع ب. الراهق يجتمع في الشارع

أرى، بالاعتباد على الحدس، أن الحدول الدالة على اجتماع الأشياء مثل (التقى واجتمع) لا يمكن أن ترد إلا مع الأسعاء العامة العلرية أو النكرة ولا يمكن أن ترد معها أبدا الأسماء العامة المحددة إن (29أ) تعمي أن لقاء الجواسيس لا يمكنه أن يتم إلا في الظلام، وهي قراءة غير واردة بالنسبة ل (29ب). ويعطبق الأمر نفسه على المثال (30).

لعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو التالي: ما هي الاستفادة المتوخاة من المقارنة بين الأسماء العامة المحددة والأسماء العامة العارية أو النكرة؟

يمكن من خلال القارنة أن نستنتج ما يلي:

(أ) يمكن لهذه الأصماء جميعها أن تحيل على النوع باعتباره كلاً.

(ب) لا يمكن للاسم العام العاري أو النكرة أن يرد في كل المواقع، ولا يجوز دلك
 للاسم العام المحدد إلا إذا أرضى شروط الانتقاء التي يفرضها المحمول).

#### أمساء الجنس أو الأمساء الشتركة وأسهاء العلم

(ج) إدا أمكن للاسم العام المحدد أن يدل على نوع أو وضع ثقافي معروف، فإل
 الاسم العام العاري أو النكرة يمكنه أن يدل على أي نوع ممكن .

نيس بديهها، من خلال المقارنة، التحدث عن الاسم العام العاري أو النكرة باعتباره اسم علم للنوع، لأن البراهين والروائز المعروفة لا تمكن من الفصل في هذه القصية لسبب بسيط يتمثل في أن الأسماء العامة جميعها يمكن أن تحيل على نوع ما. ولأن الاسم يمكنه أن يحيل على ماهية ما دون أن يمثل اسم علم نتلك الماهية

في ما تبقى من هذه الفقرة، سأحدد الأسماء العامة المحددة باعتبارها أسماء أعلام للأنواع. وأما الأسماء العامة المكرة أو العارية، فسأتبع تحليل من سبقني من البحثين انذين ذكرتهم في هذا الفصل، والذي يعتبر الجموع العارية أو الفكرة مركبات اسبية منتبسة القراءة بين التأويل غير المحدد indefinite interpretation وتاويل الإحالة على النوع ويمكن، فيما يبدو، ضبط هذا الالتباس باهتماد دامة اختيارية تقلب نمط هذا الاسم an optional type-shift function.

# 2.2.4. الأسماء العامة المحددة أسماء أعلام للأنواع

يُرد الاسم العام المحدد في سياقيان اثنتين في سياق اسم حمل خاص Proper Kind Predication نحو (31): وفي سياق اسم حمل مُشتق Derived Kind Predication نحو (31).

(31) أ. الحوتة انقرضت ب. الحوتة حيوان ثديى

يُعسر اعتبار الأسماء العامة المحددة أسماء أعلام للأنواع يقبولها الخصائص التي ذكرت في الفقرة 1.2.4 وهي: (أ) إمكان ورودها في سياق اسم حمل خاص، (ب)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> تعني هذا "يمكن" أن كل اسم عام عارى أو نكرة يولد في التركيب يمكنه أن بحيل على البرع الذي يطابقه وهذا غير ممكن بالنسبة للاسم الفرد المحدد adefinite sigular noun

### البنيات القركيبية والبنيات الدلالية

نقيدها بالثوع المتعارف عليه، (ج) بعدها بتوزيع حراء (د) عدم قبولها التوريع عبر مكونات الجمع plural objects.

تعتبر الأسماء التي تلعب دور رأس الاسم العام المحدد مثل "البندة" و"اسمر السيبيري" و"قنينة الفحم" مشتقة جميعها من أسماء جنس أو أسماء مشتركة وهي تباعل بندة ونمر سيبيريا وقنينة فحم. والدليل على ذلك أن مداخل هذه الأسماء المجمية هي.

(32) [س بندة] (اح) بندة (نعط: حم، ن>) [س نمر سهبيريا] [اح) نمر - سهبيريا (نمط: حم، ن>

[س قنينة فحم] (أع) قنينة - فحم" (نمط: حم، ن>

لا يمكن اعتبار معنى اسما الجنس أو الاسمين المشتركين [نمر - سيبيريا] و(فليلة - قحم) مؤنفان composites من دوال معنى أجزائهما، فهما عكس ذلك يتصرفان باعتبارهما حملين فير محلّلين إلى طبقات من الأشياء والدنيل على ذلك أنهما يمثلان عبارتين محلاة كل واحدة سهما بموضوع إحالي

<sup>16 -</sup> البعدة حيوان ثديي ضحم يشبه الدب

## أسعاء الجنس أو الأسعاء المثغركة وأسعاء العلم

في هذا الإطار، سأفترض وجود قاعدة أو عملية تنطبق على كل اسم مفرد هابر سعد نصيره نمطاً خاصاً من أسعاء الأعلام . ويتم ذلك صورياً يحذف الموضوع الإحالي الذي يبطئه اسم الجنس ويمكن ما يقابل هذه العملية من قلب طبقة المعط إلى الذي يقابلها بقلب نمطه من حم، ن> إلى م فقط وسأفترص تبعاً لكرلسول أن مجال الأشياء (ش) يمكن إغناؤه بالأنواع التي ترتبط بدورها بالأشياء بتثبيت موضوع الإحالي أو بإضافته



يمكن، بهذه الطريقة، أن نعيز بين طبقة "البندات" (وهو جمع البندة) ونوهها. ويمكن وضع صيافة عامة لهذه القاعدة كالتالي:

normal إن هذه العملية تجعل من كل الأسماء أسماء ملتيسة بين القراءة العادية generic reading والقراءة العامة generic reading

#### البسات القركيبية والبنيات الدلالية

لقد تم تبني الرابط السوري? في (34) من خلال أعمال كيركيا 1982 Chierchia. وهو رابط سوري يقلب طبقة من الأشياء (بطريقة إرادية) إلى سوع الدي يقابلها

ويمكن التمثيل لهذا القلب بواسطة اسم الجنس "بندة" كالتالي:

|        | (35)              |  |  |
|--------|-------------------|--|--|
| من     | أ, س              |  |  |
| بندة   | ē.iiy             |  |  |
|        | ( <del>c</del> !) |  |  |
| ?ېندة  | ب, يندة           |  |  |
| تمط: م | نبط: حم، ن>       |  |  |

يفسر هذا التحليل لماذا تخضع الأسعاء العامة المحددة لما أسبيناه شرط إحامة النوع المتعارف عليه. حيث لا يمكن مثلا إسعاد تأويل الاسم العام المحدد في "الكلب الأسني Dutch dog"؛ اسبب بسيط يتمثل في أن هذا الاسم لا يمثل أصلاً اسم جنس أو اسماً مشتركاً في المعجم لينقلب إلى اسم علم دال على النوع. ونرى أيف أن إضافة الصفة المقيدة "ألماني Dutch" لاسم العلم " كلب dog (زيد)" غير ممكن كذلك؛ لأن بنهة أسماء الأعلام لا تضم الموضوع الإحالي الدي تنظيق عليه عمفات كذلك؛ لأن بنهة أسماء الأعلام لا تضم الموضوع الإحالي الدي تنظيق عليه عمفات المقيدة. فرأس الاسم العام المحدد لا يمكن تحليله باعتباره حملا، لأنه يحيل على النوع المقابل للحمل.

وأما أسماء الأعلام فتحلل بالطريقة نفسها. أي باعتبارها أسماء أعلام عادية determiner . حيث يقترن الاسم تركيبها بالحد ordinary proper noun وينقلب دلالها من نعظم إلى نعظ حم، ن> بواسطة القاعدة تعيين



ب. ?البندة?= الـ'(تعيين (؟بندة'))= الـ'(لمس ز [س ز = ?بندة'])= 1س ز [س ز = ?بندة']= ?بندة'

يمكن للأسماء العاملة المحددة أن تظهر في سياق اسم حمل خاص Proper Kind Predication بنوع Proper Kind Predication بنوع المحدد المحتق في موقع الفاعل أو المفعول بما يلي أنحد المحتق في موقع الفاعل أو المفعول بما يلي

(37) أ. الجاسوب الشخصي واسع الاستعمال واسع – الاستعمال ("حاسوب شخصي") ب. اخترع إديسون الإنارة اخترع (إديسون"، "الإنارة")

يشير "إديسون"، في هذه البنيات، إلى الموسوع الإسمي، بينما يشير ?الحاسوب الشخصي و?الإنارة إلى الأنواع ولا يقيد توزيع الاسم العام البحدد إلا بقيود الائتقاء نتي يقتضيها تركيب الحمل الذي يظهر في سياقه الاسم العام وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود فرق أو تعارض بين (38) و(38) وبين (38ب) و(38ب) و(38ب).

(38) أ.؟ لمس إديسون آلة الإنارة أ<sup>1</sup>. أبدع إديسون آلة الإنارة ب. ؟ تعطل الحاسوب الشخصي في منتصف الليل ب<sup>1</sup>. ظهر الحاسوب الشخصي حوالي 1980

القد استعمات التمثيل الدلالي ?حاسوب شخصي ، لأنها تساوي التمثيل أس [س= ?حاسوب شخصي ]

نبدو (38) و(38ب) غربيتين عند قراءتهما قراءة عامة generic لأربوع الأثبياء لا يعكن لمسه كما لا يعكن تعطيله في منتصف النيل. معا يدل على أن استعمال الأسماء العامة المحددة يطابق ما يسمى الحمل الخاص Proper Kind Predication، ويتم دلك بإمناد الخاصية بصفة شعولية لكل أفراد النوع. يخلاف استعمال الحمل المشتق دلك بإمناد الخاصية بطريقة توزيعية عبر أمناد الخاصية بطريقة توزيعية عبر أمراد النوع.

وثمل السؤال الذي يستدعي الإجابة في هذا الصدد هو: لماذا لا يمكن استعمال الاسم المام المحدد في سياق الحمل المشتق بقبول تحليل اسم العلم بصفته حملاً مشتقاً لنفترض أن (39) تحتمل البنية الواردة في (39ب)

(39) أ. يستعمل الحاسوب الشخصي كثيراً يستعمل – كثيرا" (?الحاسوب الشخصى")

ين التبثيل (39ب) فريب، لأنه يسند خاصية الاستعبال - كثيراً لكل حاسوب شخصي، وليس إلى النوع بصمة شمولية. ويستوجب هذا قلب النوع من الشعود إلى التوزيع بتسوير أفراده وتعثل (39ج) تعثيلاً دلالياً للبنية (39ب) (حيث ع = علاقة).

(39)

ج. عام س [ع (س، ?حاسوب شخصي")] يستعمل – كثيرا" (س)

ويعتبر هذا نوعاً خاصاً من الأسوار، يسمى "السور العام" الذي يسور (توزيمياً) عبر فرادات النوع ويمكن أن يعتبر هذا السور من الأسوار الشعولية quantifiers على الرغم من أنه يدل على خاصية غير مطردة، تبيح الاستثناء في بعدر تعميم الاسم العام generic generalisation (انظر كريفكا 1987س) وتستعمل العلاقة ع لربط النوع الذي يشير إليه الحاسوب الشخصي بكفه تحققاته في الواقع

ق هذا الإطار. تعدير أن دلالة الجملة على دوع اسم علم حمل أو عدوماً على حمن مشتق ترتبط بطبيعة الحمل العلم إن حمول النوع مثل "واسع" أو "احتمى" برتبط تعطياً باستعمال اسم العلم الحمل. لأن الحمل يمكنه أن ينطبو على سوع

#### أسماء الجنس أو الأسماء الشتركة وأسماء العلم

برمته في إطار القراءة الشمولية وأما باقي الحمول التي تنطبق على الأشياء، فتحتاج إلى الحمل المشتق، لأن الخاصية التي يعير عنها الحمل لا يمكن أن تسند إلى النوع برمته، ولكن تسند فقط إلى فراداته عبر التوزيع

# 3.2.4. الاسم العام العاري أو النكرة في سياق اسم العلم الحمل

نستعمل الأسماء العامة العارية أو النكرة مع الحمل المشتق. ولا تستعمل مع اسم علم حمل إلا بالاشتقاق من جمع الحمل. للتأمل الجملتين في (40) اللتين تعبر ن عن الحملُ المشتق .

> (40) أ. الجواسيس تخاف الظلام ب. الجواسيس تلتقي في الظلام

سأفترض، انطلاقاً من نظرية تعثيل الخطاب الذكورة آنفاً، أنه يمكن معالجة الجموع العارية أو الذكرة باعتبارها متغيرات variables تُربط بسور عام generic وuantifier عير مرثي invisible أو مجرد abstract.

(41) أ. عام بن [الجواسيس (س)] تخاف – بن – الظلام (س) ب. عام بن [الجواسيس (س)] تلتقي – في – الظلام (س)

ويشمل الحمل "جواسيس" كل جموع الجواسيس. كما يشمل الاستدادُ توهي لجموع أو المجموعات، الحقيقية real sums والأحادية singleton sums، وهي

20 مدد الجمل ترجمة ل. Spies are afraid of the dark و Spies meet in مدد الجمل ترجمة ل. Spies are afraid of the dark ميث يكون الجمع عارى أو نكرة (الهامش من وضع المترجم)

<sup>19</sup> يلاحظ أن العربية قديمها وحديثها لا تقبل تحقيق الاسم العام العاري بعير هد محقق أو معجم، وهي ظاهرة تحتاج إلى تحليل عبيق في إطار النحو المقارن. ولهذا يستحب الرجوع في مدد العرة كما في كل العقرات الذي تتفاول الاسم العام العاري في هذا الكتاب إنى الأمثلة الاسجليرية (وضع هذا الهامش المترجم).

#### البديات التركيبية والبنيات الدلالية

التي لا تظم إلا عنصراً واحداً وتتكفل طبيعة الركب القعلي بتحديد طبيعة عبن السور العام. فإذا كان توزيعياً distributive كما هو الشأن بالنسبة له تحدف الظلام في (141)، فإن السور العام يقبُر الغرادات المكونة للمجموعة كلها، وإذا كان السور عمولياً collective، فإنه يسور المجموعة كلها بصرف المغر عن المفرادات السور عمولياً ولا يمكن تحصيل التسوير الذي يعبُر المجموعة كما في (41ب)، إلا التي تكونها. ولا يمكن تحصيل التسوير الذي يعبُر المجموعة كما في (41ب)، إلا باستعمال الجمع العاري أمام المحددة في هذا السياق. ويردُ عموماً هذا اللاتفاظر في استعمال الجمع العاري أو المحددة في هذا السياق العامة المحددة إلى طبيعة شكل نوع الحمل المشتق الذي يقتضي انعقاد العلاقة ع عند الفترانه بالأسماء العامة المحددة.

(42) أ. الجاسوس يلتقي في الظلام<sup>21</sup> ب. + سور - عام س [ع(س، ?جاسوس<sup>†</sup>)] يلتقي - في - الظلام<sup>†</sup>(س)

لا يبكن ل"الجاسوس" أن يدل في (42) على جدع مغلق أي أن يحلى بتأوين شمولي، لأن دلالته تقتصر على جدع من خلال أفراده، أي جمعاً بقراءة توزيعية: ع (س، ?جاسوس). ويرتبط هذا المتأويل بطبيعة الركب الفعلي "يلتقي - في - الظلام" الذي لا يدل على الشعول.

وأما الجمع العاري فيمكنه أن يربط بأي سور غير منتقى vaistential بحلى بتأويل الوجود existential في حال نحقته في موقع هاعل الجمل الرحلية episodic sentence أو في موقع مقمول عمل غير ساكن dynamic في هائين الحائدين معاً يتم ربط الجمع العاري أو أسواره العامة بسور وجودي يقع دخل الجملة. وهذا أمر لا يجوز بالنسبة للأسماء العامة المحددة مثل "عجلة العخار الجملة (the pottery weel) التي تعتبر محددة بتحولها إلى اسم علم، وبالتالي لا يمكنها أن تخضع للربط بسور غير منتقى. ولعل هذا ما يفسر لا تناظر سلوك الأسماء

<sup>21</sup> منا الثل ترجمة ل The spy meets in the dark (انهامش بي وضع المترجم) . سأعود إلى هذا في الفصل الثامن.

## أسماء الجنس أو الأسماء الشتركة وأسماه العلم

لعامة المحددة في مقابل الجمع العاري أو النكرة عند الحلول في مواقع موضوعات مباشرة كما هو الحال بالنسبة ل(44) و(44)

(43) أ. اخترع السومريون عجلة الفخار ب. اخترع السومريون عجلة فخار

(44)

أ. تسبب الستعمر الأفاني في انقراض الدُوبو تسبب الستعمر الأفاني في انقراض الدُوبوات

ترتبط دلائة الاسم المحدد المحقق في موقع المرضوع المباشر، في (143) وفي (144)، بإحالته على النوع، بينما ترتبط دلالة الجمع العاري المربوط (أو النكرة مربوطة)، في (44ب) و(44ب)، بالسور الوجودي الذي يسوغ القراط الوجودية existential reading.

وأخيراً سأعود إلى دلالة اسم العلم الحمل predicate المرتبطة بتحلق الجمع العاري أو النكرة كما في (45).

(45) أ. الجرد منتشرة ب. الدناصير منقرضة ج. القصائد الزجلية شعبية

The الأطلة (43)وب) ترجمة للأبثلة التقية (الهامش وضعه الترجم) The sumerians و sumerians mented the pottery weel The dutch settlers exterminated the , invented pottery weels . The dutch settlers exterminated dodos , dodo

<sup>24 .</sup> الدُودو نوع من الحمام. 25 مذه الأمثلة ترجمة للأمثلة التالية . Rats are widespread و Dinosaurs و Dinosaurs مده الأمثلة المالية . Madrigals are popular (مع الانتياه إلى ظاهرة +/ تعريف عدد منا الهامش وضعه المترجم))

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

لا يمكن تأويل هذه الجمل باعتبار ربط السور العام المتغير المحقق في موقع مدعل، لأن الجمع العاري المحقق في موقع الفاعل يحيل على النوع بطريقة شمولية تعدم وجود إحالة واضحة على فرادات النوع بالتوزيع.

وأشير هذا إلى أنه يمكن اشتقاق الإحالة على النوع بواسطة دالة قلب المعط أبطلاقاً من المعنى القاعدي الذي يحمله الجمع العاري: مواء كان متعدداً أو أحادياً يأخذ مجموع قيمه هير الجمع المكون للجمع العاري: سواء كان متعدداً أو أحادياً كما تم بيانه. ويمكن اعتبار توسيع الحمل للمجموعة بربطها منطقياً بكافة الجمع بواسعة ضم حديه — شبكة Boin — semi = lattice (ما يشبه شبكة من البحمع) باعتباره نوعاً من اشتقاق الإحالة. ويمكن هذا الحساب من حصول كن طبقة صغري من من على جمع جموع، أي جمع كل عناصر من. وهو ما يمكن إحداياً حملاً مثل "كلاب = dogs"، من حساب كل طبقة من فرادات أو جمع "كلاب" على حدة وحساب في الآن نفسه مجموع هذه الطبقات. وتعتبر الشبكة كلاب" وأبطأ أو ناظماً للكل، أي الجمع والجموع كذلك، لأنه يمكن من حساب جمع كن منصر الشبكة في الإحالة. وبمنطق الربط، يمكن افتراض وجود سور تك يقتضي حسب كل جموع باعتبارها جمعا لجموع الحمل. وبالتالي، فإنه يمكن مثلاً مجمع حسب كل جموع باعتبارها جمعا لجموع الحمل. وبالتالي، فإنه يمكن مثلاً مجمع حسب كل جموع باعتبارها جمعا لجموع الحمل. وبالتالي، فإنه يمكن مثلاً مجمع حسب كل جموع باعتبارها جمعا لجموع الحمل. وبالتالي، فإنه يمكن مثلاً مجمع عن الكلاب الألمانية كلاب (م)) كلا كلاب ألمانية علمان طلاحة المنطقة التالية: تك س

يبدو في هذا الإطار، أن حد الجمع المعاري أو النكرة يمكن تأويله، في بعض المحالات على الأقل، سوراً لجمع الجموع يقلب إحالة المركب الاسمي المكون من شبكة إلى جمع الجموع أو شبكات جمع جموع. ويعني هذا إمكان إضافة عدد من الصعات المقيدة لاسم الجنس، لأن سور جمع الجموع لا يقطلب إلا سور جمع جموع يطابقه. ولهذا السبب يُردُ، في رأينا، عدم قبول الاسم العام العاري أو النكرة الإحالة على النوع المتعارف عليه (انظر ما سبق).

لعل السؤال الذي مازال مطروحاً إلى الآن هو التالي: كيف يتسنى للجمع العاري أو النكرة أن يحيل على جمع جموع؟

## أسماء الجفس أو الأسماء للشقركة وأسماء العلم

يبدو أنّ الموقع التركيبي الذي يحتله الجمع العاري أو النكرة يلعب دوراً حاسماً في هذا الموضوع. لنتأمل الأمثلة التالية <sup>26</sup>.

(46)

أ. الجردان منتشرة

ب. وصل الجردان إلى أستراليا (كريفكا 1989)

ج. اخترع السومريون عجلات فخار

لا يمكن للجمع العاري "جردان Taks" إلا أن يؤول بالنظر إلى الإحالة على الموع كنه وأما الجمع العاري في (46ب) فتلتبس قراءته بين القراءة الوجودية existential reading (التي تعني بعض الجردان) وقراءة الشعول أو الدمة generic reading (التي تعني نوع كله). وأما الجمع العاري "عجلات فخار "pottery wheels الشكل في الفصل الثامن.

## 3.4. خلاصة

يرتبط التمييز القديم بين اسم الجنس أو الاسم المشترك واسم العلم يوجود موضوع محالي يختص به اسم الجنس وحده. وقد اعتبر هذا العطى كافياً لتفسير طبقة الحدود والصفات المقيدة التي تلحق اسم العلم.

يتترن وجود الموضوع الإحالي دلالياً يوجود اختلاف نظري في النبط، حيث إن الأسماء ذات الموضوعات الإحالية وحدها تحتمل تأويل الحمول أي عبارات من قبيل للمط حم، ن> وأما الأسماء التي لا تحوي الموضوع الإحالي فتؤول باعتبارها فرادات ثابتة، أي عبارات من قبيل م

ويمكن للقواعد المعجمية أن تقلب مختلف أشكال الأسماه، إما بحدف الوضوع لإحالي من البنية الموضوعية لاسم الجنس ليصير دالاً على النوع أي ليصير اسم عمم خاص بالدوع يستعمل في إطار الاسم العام المحدد؛ وإما بإضافة موضوع إحالي إلى

Rats are widespread و Rats Rats are widespread و Rats Rats اولادة منا ترجمة للأمثلة النالية النالية المحافظة النالية المحافظة المحافظة النالية المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة ال

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

البنية الموضوعية لاسم العلم ليصير مثل اسم الجنس؛ وهو ما يؤمن الامتقال من المعط م إلى النمط حم، ن> ويمكن هذا التحليل من تفسير ظاهرة قبول هذه الأسبء كن الإمكاءات التي تقبلها توزيعياً الحدود والصفات عندما تساوق أسماء الأعلام، حيث يتم حصر فلب النمط هنا في الانتقال من حم، ن> إلى م.

# النصل الخامس الأفعال : الأحداث والحالات

## 0.5. تقديم

تم في الفصل السابق اعتبار أن اسم الجنس وحده يحوي في الأصل موضوعاً حالياً. وسافترض أن الأفعال تتوفر كذلك على موضوع معاثل، وهو الوضوع سلاحدث الإحالي referential argument-event. وسيتم في هذا الإطار تناول هدد من المسائل المتعلق بهذا الموضوع مثل "الثبوت stativity" و"العادة "habituality"، مع ربط جميع هذه الظواهر فيما بينها بافتراض الموضوع "لحدث الإحالي الذي يلعب، فيما يبدو، دوراً أساسياً في تصنيف المتولات المختلفة وفي بناء تعميمات تمكن من ربط المتولات المختلفة بعضها ببعض.

سأقدم، في البداية، وصفاً للمقاربة المتعارف عليها لتحليل العادة، والمسعاة المقاربة السورية quantificational approach وسأبين أن هذه القاربة تعاني المقاربة السورية السورية باقدم تحليلا من ضعف كبير يستدهي تغيير بعض جوانبها. وفي الفقرة التي تلي، سأقدم تحليلا اللجمل الساكنة أو الثابتة ولجمل العادة stative and habitual sentences ينجبوز أغلب المشاكل التي تعاني منها المقاربة السورية بافتراض تعييز بين العادة المجمية العادية السورية بافتراض تعييز بين العادة المجمية والعادة النحوية والعادة النحوية والعادة المجمية أو الثبوت والسكون بغياب الوضوع التسوير). ويمكن تعثيل العادة المجمية أو الثبوت والسكون بغياب الوضوع الحدث الإحالي الذي يعيز الأحداث من غيرها في زمرة الأفعال. وسعبين أن حدف هذا الموضوع من البنية الموضوعية يؤدي إلى قلب إحالة الفعل من طبقة من الأحداث العداث واحد في شكل عادة وهو ما يشبه القلب الذي يتعقد بين أسعاء الجدس العادية وأسعاء أعلام الأتواع الذي تم تقاوله في الفصل السابق

### 1.5. المقاربة السورية

#### 1.1.5. العادة والتسوير

لنتأمل الجمل التالية:

أ. كانت مريم تعشي بسرعة إلى المدرسة
 ب. تعشى مريم بسرعة إلى المدرسة

بانرغم من كون هاتين الجملتين، فيما يبدو، متشابهتان، فمعناهما مختلف, فإذا كنت (أأ) تعني أن مريم كانت فيما مضى تتصف بإنجاز المشي بسرعة إلى المدرسة، وتعبر بالتالي عن مشي واحد متناغم تم في الزمن الماضي، فإن (أب) تعني أن مشي مريم إلى المدرسة يتميز عادة بالسرعة. وهو ما يجعل (أب) تدل على العادة وبا مشي مريم إلى المدرسة ورأأ) تدل على العدث المحتق habitual reading، ورأأ) تدل على الحدث المحتق reading. وتبين المصغوفة التالية أن الجمل الواردة في (أ) تدل على الحدث المحتق، والجمل الواردة في (أ) تدل على المدث

(2) أ. يدخن زيد الآن ب. بدخن زيد

تعتبر الأمثلة الإنجليرية التي تمثل أصل الترجمة أكثر وضوحاً من الأمثلة العربية. لأن للعربية نظاماً فاصاً للتعبير عن العادة أو الحدث المحتق. ومنتتاول بعض بشاكله في دراسة خاصة عن العربية (قيد التحضير) ولهذا نورد تباعا، لضبط ظواهر العادة في مقابل الحدث المحتق. الأمثلة الإنجليزية الواردة في أصل الترجمة المقارنة فقط: Jack is smoking ي مقابل العدل المحتق. الأمثلة الإنجليزية الواردة في أصل الترجمة المقارنة فقط: Jill often votes for a يمان Jill voted for a socialist, Jack smokes مقابل George draves a في مقابل George draves a في مقابل (when I heard her speak) Gonda spoke French, Mercedes العاش وضعه الترجم). Gonda spoke French (but now she

(3)

أ. صوَّت زيد على الرشح الاشتراكي ب. يصوت زيد دائماً على الرشح الاشتراكي

(4)

أ. سأق زيد سيارة أمس ب, يسوق زيد السيارة دائماً

(5)

أ. تتكلم زينب الفرنسية (فأنا أسمعها تتكلم)
 ب. تتكلم زينب الفرنسية (قبل وفاتها)

ترد ببجبل الدالة على الحدث المحقق في الإنجليزية فالبا إما في الصورة الصرفية متدرجة progressive form وإما بقرن الإحالة إشارياً المادث ويخلافه، لا ترد الجمل الدالة على العادة في الصورة العبرفية المتدرجة مع العلم أنه يمكن لهذه القراءة أن تقبل ورود ظروف مثل "دائماً" و"كثيراً" و"عادة" "وكل يوم/ ساعة/ سنة". وفي يعض الحالات، لا نجد فرقاً في الشكل بين الجمل الدالة على الحدث المحقق والجمل الدالة على العادة كما تبين ذلك الجملة (ك)، حيث يقم المعلان في المجموعة (ك) في صورة المضارع العربية التي يمكنها أن تقابل إلى حد ما الصورة الصرفية المتدرجة في الإنجليزية (انظر الهامش رقم 1).

لقد أولت الدراسات التي المبت أساساً على التأويل العام generics المعام ا

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

يمكن إجمال الأفكار الأساسية في مقاربة كاراسون (كاراسون 1977 و1978 و1979) في: أولاً. أن المحمول (الركب الفعلي عموماً) يحدد طبيعة الجمئة من حيث قراءة الحدث المحقق أو قراءة العادة؛ وثانياً، أن المحمولات تتميز بنوع الماهيات أو الأشياء التي تنطبق عليها، حيث تنطبق المحمولات ذات محدث المحقق على أجزاء من الفرادات parts of individuals (مراحل على أجزاء من الفرادات تنطبق محمولات العادة على العرادات وليس على أجزائها.

وأما القاربة التسويرية فترتكز أساساً على فكرة رد الاختلاف بين الجمل دات الأفعال المعبرة عن العادة دات الأفعال المعبرة عن العادة والتحال المعبرة عن العادة والتحال المعبرة عن العادة والاختلاف الحاصل بين التسوير الوجودي existential quantification والتسوير المعارفي universal quantification وهي عمليات منطقية تنظيق أساساً على الشعرفي events والعوارض occasions. إذ يتم تمثيل الجمل ذات التأويل العام habitual reading والجمل ذات تأويل العادة peneric reading بوسطة السور هادة (الذي يمثل سوراً شمولياً) وهو عنصر يسور عير العوارض Over السور هادة (الذي يمثل سوراً شمولياً) وهو عنصر يسور عير العوارض الحدث السور هادة (الذي يمثل أحد قيم الحقيقة true بينما يتم تمثيل جمل الحدث المحلق بواسطة سور الوجود C الذي يسور العوارض نفسها. ويمكن توضيح هذا المحلق بواسطة سور الوجود C الذي يسور العوارض نفسها. ويمكن توضيح هذا التحليل من خلال الأمثلة التالية (الأمثلة مأخودة من كريفكا 1987)،

(6) أ. الحدث – البحثق: يدخن زيد € م [يدخن (زيد أ، م)] پ. المالة : يدخن زيد بعد العشاء المادة م [بعد – العشاء (م)] يدخن (ريد أ، م)

تقول الجملة ذات الحدث -- المحقق إن "زيد" يدخن في كل فرصة (ممثنة بمنتغير م). في حين تقول الجملة ذات قراءة العادة إن "زيد" يدخن في كل مساء بعد العشاء. وفي بعض الحالات يكون تقييد صور العادة غير واضح بما يكمي. حيث تتدخل العوامل الذريعية pragmatics؛ كما دبين ذلك الجملة (7) (وهي مأحوده من كريفكا 1987ب).

(7)

يدخن زيد

 خ [عادة م [ذ(م)] يدخن (زيد م)] (د تعني دريمي وم تعني متفير مرتبط بحالة د)

تقول هذه الصياعة إن "زيد" يدخن في كل مرة موسومة بالشرط دُ وهو شرط يتعنق بالمواس الذريعية أو السياق المقامي ويعني هذا أن ربط المتقير دُ عبر سلسنة من القيود يضمن تحديد "التدخين" في نقطة (لحظة) مقيدة يمكن أن تتكرر بالعادة لتي يحددها السور عادة. ويبقى في رأينا تحديد طبيعة القيود وكيفية انطباقها من اختصاص الذريعيات.

ومثى الرغم من أن القارية السورية تقدم تمثيلاً ملائماً لمعنى جمل العادة، فإنها توبد بالموازاة عددا من الأسئلة التي ترتبط بعدد من المشاكل العالقة. وهي مشاكل سأتناول بعضها في النقرة الموالية.

### 2.1.5. مشاكل المقاربة السورية

من مشاكل المقاربة السورية كونها مقاربة غير تابة، لأنها لا تنطبق على كل أنواع أسوار العادة، فهناك عدد بن الجمل التي لا يمكن تصنيفها في إطار جمس الحدث - المحثق، والتي لا يمكن أن يعطبق عليها تحليل المقاربة السورية. من هذه الجمل، يمكن أن تذكر

(8) أ. يحب قيس ليلي ب. يقطن زيد في الرياط ح. يملك عمرو عربة

يتم غالباً تصنيف هذه الجمل في إطار ما يبل على الحالة stative sentences. لأن حقيقتها المنطقية لا تتعلق بلحظة واحدة معينة، يفعل عدم وصف الحدث بعيمه ويبدو أنها معبر عن شيء عام جداً ضعيف الصلة بالزمن المحقق، مثله في ذلك مثل الجمل الدالة على نعادة مع اقعلم أنه من الصحب اعتبارها جمل ذات خصائص مشابهة لجمل العادة، لعدم ترور تكرار الحدث الذي تقتضيه العادة. ليس للحب أو السكن أو الملكية لحظات حدثية يبكنها أن تكرر لتولد عادة. وهو ما يقتضي من النظرية أن تحدد تحليلاً لتأويل العادة وتحبيلاً لتأويل العادة وتحبيلاً لتأويل الحالة مثل (8) وجمل لعادة مثل (2) = (5)

وتمثل كذلك الجمل ذات الخلفية الذريعية مثل "يدخن زيد" المتصلة بطبيعة القيد الذريعي أحد مشاكل هذه القاربة. فقد لاحظ كريفكا أن تحديد القيد الذريعي في يطار الجمل ذات تأويل العادة صعب جداً "notoriously difficult to state" إن التحبيل المنطقي لجملة مثل (7) يفترض أن "تدخين زيد" يتم في كل الشروط المخصصة بالقيد الذريعي ذا إلا في حال الاقتناع بغير ذلك المتأمل، في مقابل هذا، الافتراض التالي. إذا كان "زيد يمكن" تتحقق في كل الموالم المكنة حيث ينتقي التسوير universal quantification بالتسوير الشمولي generic quantification فإن هذا لن يغير شيئاً فيما يمكن انتظاره بالنسبة لتأويل الجملة، بخلاف "يدخن زيد" التي تقتضي هزل الشرط الذريعي بدقة لتحديد طبقة القرص أو سلسلة الرات الله وهن فيها ريد أو تلك التي سيدخل فيها. ولكن كيف يمكن إنجاز هذا الشرط؟ تحتاج التراءة، في هذا الإطار، إلى شرط ذريعي مغاير في كل مرة يدخن فيها زيد لتخصيص أو تمييز سلسلة أو طبقة من أحداث التدخين المتكررة والتجانسة. وبالرقم مِن ذلك، فإن افتراض أن زيداً يدخن مرات التحقيق رغبة في ذاته ومرات أخرى لاضطراره إلى ذلك، وأخريات لتذوق نوع التبخ (إذا كان زيد من معتهني تذوق التبغى، فإنه لا يمكن رصد طبيعة طبقة الفرص أو سلسلة المرات المتجانسة التي تحتاجها القراءة إلا يوضع تعييز بين محمولات مختلفة معطوفة أو غير معطوفة conjunction or disjunction of predicates ويعني هذا أن تخصيص طبقة لمرات لا يمكن ربطها بمحمول هام مربوط بشرط تريعي واحداء لعدم وجود محموك واحد يمكنه أن يفي يكل هذه الدلالات. ولا يمكن رصد هذه التغييرات الدلالية إلا بعرق مرات القدخين في كل حالة على حدة، مما يعني ضرورة تسوير كل نوع من التدخين بمفرده بسور خاص

والحقيعة أن المشكل أكثر تعقيداً مما تطرحه جمل مثل (7). فهناك جمل خمتلف في الشكل ولكنها تلتقي إلى حد ما في المعنى أو التأويل مثل (<sup>9</sup>)

(9) أ. يدخن زيد ب. زيد مدخن

لا يمكن اقتراح تحليل سوري لجملة مثل (9ب). لسبب بديهي يتمثل في كون "مدخر" تمثل، عند التحليل، خاصبة بمبيطة ولا تمثل خاصبة مركبة من لحظاب منكررة, وهو ما لا يوافق التحليل الذي يقدم عموماً لجمل مثل (9أ) المبني أساس عبى التحبيل السوري غير أن هذا التعارض لا يمكن من تفسير قضية تمتع الجملتين معاً تقريباً بمعنى أو تأويل واحد؟

(10) أ. ينام زيد ب. ينام زيد أثناء النهار

(11) أ. عادة م [أثناء – النهار" (م)] ينام"(زيد"، م) ب. عادة م [ليل"(م)] ينام"(زيد"، م)

لا يوجد، بالنظر إلى التحليل الدوري، ميرر لعدم منح (10) قرادة العادة والله على المعالف المؤل لها في (11)، وذلك باستمعال سور خاص بالمدة ويمكن أن تأخذ الجملة، ولو ثم الفتراض وجود قيد ذريعي طبيعي التحليل السوري المثل له في (11ب). غير أن (10) لا تحتمل القراءة المثل لها في (11ب)، غير أن (10) لا تحتمل القراءة المثل لها في (11)، مما يعني أن افتراض وجود سور غير مرثي habitual quantifier لها في النمية لكل الجمل، لأنه إذا كان بعض الجمل يحتمل هذه القراءة، فإن بعضها الآخر لا يحتمل ذلك، وأما إذا أضعا طرفاً من قبيل "أثناء النهار"، كما في (10ب)، فإن تأويل العادة يصير ممكناً جداً كما تمثل لذلك (11ب). ولعل الأسئلة الواجب طرحها في هذا الإطار هي. قاذا يتم

<sup>2</sup> يقصد بالطبيعي القيد الذي يحدد وقت النوم المتعارف عليه اجتماعياً (الهامش من وصع المرجم).

البنيات القركيبية والينيات الثلالية

احتساب الدلالات بهذه الطريقة؟ وكيف تتمكن المقاربة السورية من ضبط القيود المتحكمة في هذه القراءات؟

وأما للشكل الرابع فيتعثل في ما تطرحه الجمل التالية من ظواهر":

(12) أ. يدخن زيد حشيشا پ. يدخن زيد حشيشةً ج. يدخن زيد دائماً حشيشة

لتمام قراءة العادة، يتم توليد صور العادة في البنيات المنطقية للجمل الدالة عبيها، وهو الأمر الذي يولد مياقاً أو مجالاً مغلقاً opaque context يجب أن تكون فيه كل الأسماء التكرة المحققة غير مخصصة specific وبتمبير المنطقة، يجب أن تكون لكل حدث واحد دال على العادة قيمة جديدة بالبظر إلى المناطقة، يجب أن تكون لكل حدث واحد دال على العادة قيمة جديدة بالبظر إلى المناطقة التي تقع في مجال تسويره الداخلي واحدة خاصة يدخلها دائباً يلاحظ هذا السؤك في (12ج)؛ حيث لا توجد مشيشة واحدة خاصة يدخلها دائباً زيد، وإنما تخصص القراءة المنطقية حشيشة جعيهة في كل مرة يتم فيها المدخين ويظهر هذا يوضوح من خلال المصورة المنطقية التي تقتصيها الجملة (12ج)؛ بمعنى ويظهر هذا يوضوح من خلال المصورة المنطقية التي تقتصيها الجملة (12ج)؛ بمعنى الخاص ب تناقماً المروط إلى السور الوجودي المحقق في المجال النووي للجملة أن المخاص ب تناقماً الموري المناطقة في المجال النووي للجملة أن وهو الأمر الذي يضم الاسم النكرة في مجال سوري أضيق من المجال السوري الذي يردده السور عائماً أن وها أنه يمكن ل (12ب) أن تحتمل الفتراض وجود سور غير مرئي يحدد المادة، فإنها يمكن أن تحلل بالطريقة نفسها التي تحلل بها (12م)، مرئي يحدد المادة، فإنها يمكن أن تحلل بالطريقة نفسها التي تحلل بها (12م)،

أُ تَمثَل الجمل الواردة في (12) مقابلاً للجمل الإنجلينية التالية · Grandpa smokes و Grandpa often smokes a cigars و Grandpa often smokes a cigars والهمثل وضمه المترجم).

<sup>&</sup>quot; يمكن تصور تراكب الأسوار كالثالي: إسور وجودي... سور عاده (دائماً)... بكرة (الهابش وضعه الترجم).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ربعا يعود هذا إلى التحكم الكوئي، حيث إن عائماً تتحكم مكوئياً في الاسم البكرة ( بهامش رضعه الترجم).

وأن تحتيل بالنالي قراءة العادة مثل (12ج). غير أن (12ب) لا تحتيل إصلاقاً هذه القرءة وقى مقابل هذا، نجد أن (12أ) تحتيل قراءة بالزة للعادة المائة المائة الرتقية بالنظر إلى التحليل الذي قُدُمَ للله (habitual reading bare)، مخالفة لقراءة العادة الرتقية بالنظر إلى التحليل الذي قُدُمَ لله (12ج)، حيث يقتضي ورود كل من الموضوع الجمع النكرة (الجمع العاري plural) وتحليل تسوير العادة أن يعكن زيد على الأقل حضيفتين في كل مرة يعمقد فيها حدث التدخين. غير أن هذه القراءة لا تلائم إطلاقاً معنى (112) وأسم بش هذه العطيات، لا يمكن أن نفترض، بقاعاً عن تحليل المقاربة السورية، إلا طريقة واحدة من العاريقتين التاليتين: إما أن يكون في النحو نظام (قاعدة) خاص طريقة واحدة من العارية النكرة إلى موضوعات جمع plural إذا كانت في سياق سور غير مرثي يحدد العادة (وأرى أن أمر هذه القاعدة غريب جداً)، وإما أن نستخلص أن جملاً مثل (112) إذا لم نعتمد في ذلك على التالي. كيف يمكن أن نمثل لمنى جملة مثل (112) إذا لم نعتمد في ذلك على التالي. كيف يمكن أن نمثل لمنى جملة مثل (112) إذا لم نعتمد في ذلك على وجود سور العادة.

وأن المشكل الخامس فيتمثل في التأويل الذي يحظى به الفاعل الذي يكون جمعاً عاربة أو نكرة. لقد تبت البرهنة في الغصل الرابع من هذه الدراسة، عند تناول الجموع العاربة أو النكرة، أن هذه الجموع تلتبس قراءتها بين قراءة الاسم العام generic والقراءة الوجودية existential، خاصة عندما تحل في موقع فاعل محمول مُسَوِّر أي مرتبط بسور مثل "يكونون دائماً على استعماد are often على استعماد "available"

ر 13) أ. يكون رجال مطافئ دائماً على استعداد أو في أهية ب. دائماً س [ رجال – مطافئ (س)] € م [على – استعداد (س، م)] ج. دائماً م [مح (مول) (م)] € س[رجال – مطافئ (س) گه على – استعداد "س، م)]

Firemen are often available: هذه الجملة ترجمة للجملة الإنجليزية التالية: Firemen are often available (الهامش وضعه الترجم).

للجملة الواردة في (13) قراءتان. تتعلق الأولى، وهي المثلة في (13ب). بتسوير الفاعل (الجمع العاري أو النكرة) بواسطة الطرف السور الأماً وتتعلق الثانية، وهي المثلة في (13چ)، بتسوير القاعل نفسه بالسور الوجودي المعترص في بنية الطرف الأماً. ويمكن أن يمثل سور العادة غير المرثي العنصر المُسور بنية الطرف المنابة في العنصر المُسور عمل أو الشأن في (14).

(14)

أ. تقع أعاصير في هذا الجزء من المحيط

بر عادة س [أعاصير"(س)] € م [تقع – في – هذا – الجزء – من --المحيط"(س، م)]

ج. عادة م [مح (مول) (م)] € س [أعاصير (س) & تقع – في – هذا – الجزء – من – المحيط (س، م)]

على الرقم من أن (14) لا تحقق ظرفاً سوراً مثل بالنَّما، فإن تعثيلها الدلالي يضم سوراً عاماً أو سور هادة يمكنه أن يربط المتغير المضمر في الاسم اللكرة (الجمع العاري) "أهاصير" أو أن يربط متغيراً خاصاً بالزمن temporal variable غير أن القراءة الثانية غير واردة خاصة مع المحمولات الغرادية المستوى -stage-level غير الموحاة :

(15) أ. يكون رِجال مطافئ بائماً أنكياء ب. دائماً س [ رجال – مطافئ (س)] أذكياء (س)

(16)

أً، يكون رجال للطافئ أنكياء ب. عادة س [رجال - مطافئ (س)] أنكياء (س)

أ. هذا الثال ترجمة للمثال الإنجليـزي التـالي Hurncanes arise in this part of the (الهامش وضعه للترجم).

<sup>\*.</sup> يُعنى بالستوى الركب توهر المحمول على سور إضافي مثل بالثما في (113).

ويعني هذا أن العادة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن قراءة الجموع العارية أو النكرة التي تقع في موقع الفاعل .

غير أنَّ الْقَارِبَةَ السُورِيةَ تقضي أن تكون للجموع العارية أو النكرة التي نقع في موقع فاعل محمول يقبل تأويل العادة مثل الخن قراءتان: الأولى وجودية والثانية ترتبط بالعادة.

(17)

أ. يدخن رجال مطافئ حشيشاً

ب. عادة س [رجال – مطافئ (س)] € م [يدخن – حشيش (س، م)] ج. عادة م [مح (مول) (م)] € س [رجال – مطافئ (س) گ يدخن – حشيش (س، م)]

وعلى الرغم من أن هذه القراءات تتفق تعاماً مع ربط متغير "رجال - مطافئ" يسور العادة أو يسور الوجود، فإن القراطين معاً غير معكنتين. وتعتير (17د) القراءة الوحيدة المكنة لـ (17):

(17)

د. عام س [رجال - مطافئ (س)] عادة م [مح (مول) (م)] يدخن -حشيشا (س، م)

يبين هذا التحليل أن سور المادة، في (17)، لا يتصرف باعتباره ظرفاً سوراً عادياً غير منتقى ordinary unselective adverb of quantification، مع العلم أن المحمول يعتبر فرادياً individual predicate غير مسور مثل تكني في (16)، بدايس تأويل الجمع العاري أو النكرة المحقق في موقع الغاعل تأويلاً هاماً.

قدمت في هذه الفقرة بعض المشاكل العويصة التي تعترض المقاربة السورية ولا يعني هذا وجوب التخلي عن هذه المقاربة كلياً أو وجوب تعويضها بمقاربة مغايرة معاماً (كما اقترح ذلك دوكليرك Declerck 1986). وأعتقد أن التحليل يحتاج إلى عظرية مزدوجة لمعالجة ظواهر تأويلات العادة؛ بمعنى أن المعالجة بالتسوير لا تصبح

أنظر تأسير هذه الطاهرة عدد دييزن 1988 وكراتزر 1989

#### البييات التركيبية والبنيات الدلالية

إلا لبعض طواهر تأويل العادة، وما بقي خارج تغطية هذه المعالجة يستوجب أن يُقارب يغير التسوير. وسأخصص ما نبقى من هذا الفصل لبيان خصائص هذه المقاربة الكبلة للمعالجة بالتسوير.

## 2.5. الطبيعة المجمية لتأويل العادة

تم في الغصل الثاني وفي الغصل الثالث من هذه الدراسة تتبع افراضات هيكبتم Higginbitham 1985 وآخرين المتطقة بالوضوع الإحالي الذي يميز بنية الأحدث المعجبية وهو الموضوع الذي يتم ربطه بالصرفة (rofil(ection) وتؤول ملاقة القرن coindexation التي يقتضيها هذا الربط باعتبارها تسويراً وجودياً بلاكب الغملي VP عبارة existential quantification من نعط حم (حث)، ن>، كما تعتبر المسرفة عبارة من نعط حفض، ن> لارتباطها بائماً بقضية ما proposition المصرفة عبارة من نعط حفض، ن> لارتباطها بائماً بقضية ما proposition الصدف ويمكن في هذا السياق طرح الأسئلة التالية: كيف يمكن أن نحدد الاختلاف الحاصل بين الجمل ذات الحدث - المحتق عمل بين من المالة eventive sentence مثل بيشرب زيد المسكن زيد في الرباط ويدخن حشيشا على يمكن تطبيق تحليل الجمل ذات الحدث الساكن أو التي تعبر عن المالة تحليل الجمل ذات الحدث الساكن أو الجمل المبرة عن الحالة، الحدث - المحتق على الجمل ذات الحدث الساكن أو الجمل المبرة عن الحالة، لأن ربط موضوع الحدث عمدي بالضرورة قرن هذا المرضوع بسور وجودي event argument ومل تضم الجمل المبرة عن الحالة كذلك بسور وجودي existential binding ومل تضم الجمل المبرة عن الحالة كذلك بسور وجودي وعدوماً على هناك وجود فعلي إحالة الأحداث الحالة كذلك

## 1.2.5. الحالات والأحداث : الروائز

يعتبر التعليق على إدراك ما perceptual report من الروائز التي تمكّن من تميز الأحداث من الحالات. لنتأمل الأمثلة التالية ·

E مذكّر أن م = ماهية أو دات وحث = حدث ون = معط وقض = فضاه، وهي مقابلات تبدى E و E و E و centrice ويرمر لها صاحب الكتاب تباعا ب: E و E و E و الهامش وضعه الترجم)

(18)

أً. رأى الشاهد المجرم يخنق زوجته ب. سمعت العندليب يشدو ج. لا يحس الانتحاري أن النار تحرق كل الناس

يكون تعليق الإدراك مصاحباً دائماً الأفعال الإدراك مثل وأى وسمع وأحس ويظهر التعليق في موقع النضلة. وكيفا كان التحليل التركيبي المقترح لمثل هذه البنيات، فإن خصائصها الدلالية واضحة. ويعود الفضل في ذلك إلى عمل بأروايز Barwise et Perry 1981 وباروايز وبيري 1981 Barwise في هيكنبتم المناف. وعلى الرقم من اختلاف المرجع النظري التي يشتغل فيه هؤلاء لياحثين، فرنهم يتفقون جميعاً بخصوص ما يلي: إن التعليق الإدراكي يليم علاقة الباحثين، فرنهم يتفقون جميعاً بخصوص ما يلي: إن التعليق الإدراكي يليم علاقة الباحثين، فرنهم الدرك والحدث أو الوضع الدرك الذي يحققه المركب الصرفي الديم، ففي (18أب)، تحيل الجملة الصغرى على حدث الشعو وهو الحدث الذي سمعه المنفظ في (18ب)

ولا يعني هذا أنه يمكن لكل أنواع الجمل الصغرى أن تقع فضلة لقعل دال على الإدراك أو أن تقع تعليقاً عليه، كما يدل على ذلك لحن الجمل التالية.

(19) أ. ؟ رأى الشاهد التهم يكره زوجته ب.؟ سمعته يمثك سيارة ج.؟ أحس القائدُ ليلى تحب قيس

أن تعتبر هذه الجملة صغرى لأن الفعل الدمج يقوم في العربية مقام الحال بدليل إمكان المتبداله باسم فاعل نكره منصوب، وبدليل إمكان سبقه بضمير منفصل يعود على مفعول العمل الرئيسي دحو "سمعت العندليب وهو يشدو" وهذه خصائص الحال وليست خصائص الحمر بمختلف أشكاله كما هو محدد في النحو العربي التقليدي. كما أن مفهوم الجمل السفرى في هذه لكتاب لا علاقة له يعفهوم ابن هشام المتعلق ب "الجمل الصغرى في مقابل الجمل الكبرى الوارد في مسى اللمبهب عن كلب الأعاربيب (الهامش وضعه المترجم)

يبدو من خلال هذه المعطيات أن الجمل المعبرة عن العادة habitual Ips أو عن العادة habitual Ips غير مقبولة في سياق تعليق الإدراك. وعليه، فإذا كانت الجمل النحي تقع في سياق التعليق تعد أوصافاً لأحداث أو لأوضاع غير محددة indefinite التي تقع في سياق التعليق تعد أوصافاً لأحداث أو لأوضاع غير محددة وعلى العادة أو على العادة أو على الحالة لا يمكنها أن تحيل على هذا النوع من الأحداث. ويجب أن تعالج بطريقة أخرى مغايرة للجمل التي تقع في سياق تعليق الإدراك.

أُقترح أن يتم تفسير لَحن الجمل الواردة في (19) بريطه بالسبب الذي يفسر هدم مكان تأويل فضلات الجمل الواردة في (20) باعتبارها تشير إلى نوم ما

(20) أ. رأى آدم المرأة ب، سمع زيد الحوتة ج. أحس زيد بالحاسوب

يعود لحن هذه الجمل إلى أسباب دلالية، لأنه يستحيل أن نوى أو أن نسمع أو أن تسمع إلى أن تحسى بالنوع. إلا إذا تم تأويل أهمال الإدراك بطريقة خاصة بضغط من القيود منذريعية. فلا يمكن للإنسان أن يدرك إلا الأشياء المحسوسة concrete objects الموضعة في الزمان والمكان. وهو ما لا تسمح به الأنواع المجردة

ويمكن إقامة تمييز مشابه داخل الأحداث نفسها بمزل طبقة الأحدث للمحسوسة المعوضمة في الزمان والمكان، وهي التي يمكن إدراكها، من طبقة الأحداث المجردة التي لا يمكن أن تموضع في الزمان والمكان، وهي التي يستحيل إدراكها مباشرة، حيث من المحال أن نرى أحداً يمكن في مكان ما أو أن نرى أحداً يكره أحداً ولا يمكن أن تدرك هذه الأحداث إلا يطريقة غير مباشرة، كما تبين ذلك الجمل التالية

(21) أ. رأى الشاهد أن المتهم يكره زوجته

Adam saw the woman و Adam saw the woman و Adam saw the woman مذه الجمل ترجمة للجمل الإنجليزية التالية Adam saw the woman و Bill (الهامش وضعه الترجم)

#### ب. سمعت أنه يملك سيارة ج. أحمد الوالد أن ليلي تحب أيسا

لا يستخلص من الجمل الواردة في (21) إدراك مباشر. وإنما يستنتج ذلك بلاستناد إلى بديهيات أخرى، مثل إحساس الولي، في (21ج)، أن ليلى تحب قيس بسبب ملاحظته إياها تقوم بأشياء توحي بذلك (مثل نظر المحبة إلى المحبة طويلاً أو بطريقة خاصة)، أو مثل تمتع المدرك بقدرات خارقة للعادة تجعله يرى م تبطبه ليلى أو ما يعتمل في خواطرها (ذهنها). وتعتبر كل هذه الإدراكات غير مباشرة.

ويبكن، في هذا الإطار، ترتيب الأحداث بالطريقة نفسها التي تُرتب بها الأشياء في مجال الأشياء، يوجد تعبيز بين الأشياء العادية والأنواع. وتعتبر الأنواع أهياء مجردة لا ترتبط في إدراكها بزمان أو بمكان. وكما يمكن ربط الأنواع إلى الأشياء لعادية يواسطة علاقة التحقق realization. يشمل مجال الأحداث الأحداث نعادية وأحداث المسيرورة processus من جهة، ومجال الحالات من جهة ثانية. ويعتبر المجال الأخير أعلى مستوى وأكثر تجريداً من مجال الأحداث العادية والعيرورات. وللمقارنة، يمكن أن تحدد الأحداث والصورورات في الزمان والمكان مثلية في ذلك مثل الأشياء العادية؛ بخلاف الحالات التي لا يمكن أن تحدد في الزمان و لكان، مع التنبيه إلى أنه يمكن أن تربط بعض الحالات إلى أحداث محسوسة أو إلى صيرورات بواسطة علاقة التحقق مثلها في ذلك مثل الأشياء المجردة تعاباً. وسأورد الأمثلة المبينة لهذه الظواعر في الفترة 3.2.5

إن هذا التحليل يمكن مباشرة من ربط لحن جمل مثل (19) بالانتقاء التركيبي بالقول بأن أفعال الإدراك تعتقي تركيبياً جملاً IPs تخضع لقيود التقائية دلالية تتعلق بوجوب كون رؤوسها المجمية (= الأفعال) أحداثاً أو صبرورات، لأن الأحداث والميرورات وحدها يمكن أن تكون مُدركة

## 2.2.5. الحالات وبنية الأفعال الموضوعية

يمكن أن نميز الأحداث من الحالات بالنظر كذلك إلى بنيتيهما الموضوعيتين في هذا الإطار، تقترح كراتزر 1989 أن بعض الأفعال تتمتع بنيتها الموضوعية بتحقق موضوع حدثي event argument وتقيم كراتزر تمييزاً بين المحمولات ذات 199

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

السنوى الفرادي stage - level predicates بالاعتباد على مفهوم الوضوع عند دافيدسون الأعلى stage - level predicates ويمكن التعثيل للمحمولات ذات المستوى الأعلى Davidsonian argument. ويمكن التعثيل للمحمولات ذات المستوى الأعلى بأفمال مثل "شرب (be drunk)" أو "غنى أغنية (sing a song)" التي تحيل على حالة عابرة transient أو مؤقتة transient. وأما المحمولات ذات مستوى الفرادي فيمكن التعثيل لها بما يلي: "هو – ذكي (be intelligent)" رئما (أنب تحيل على خاصية دائمة و"سكى في الرباط (live in Rabat)" التي تحيل على خاصية دائمة الأعلى وحدها تحوي الوضوع الحدث. ويمكن ربط مقترحها بالتعبيز الوجودي القائم أصلاً بين الحالات والأحداث.

والنتيجة أنه يمكن القول بأن الأفعال التي تعبر هن الأحداث تحوي، بخلاف الأفعال التي تعبر عن الحالات، الموضوع الحدث وللبيان، سنقارن بين فعلي حالة مثل سكن وكره وفعلى حدث مثل أكل وعشى:

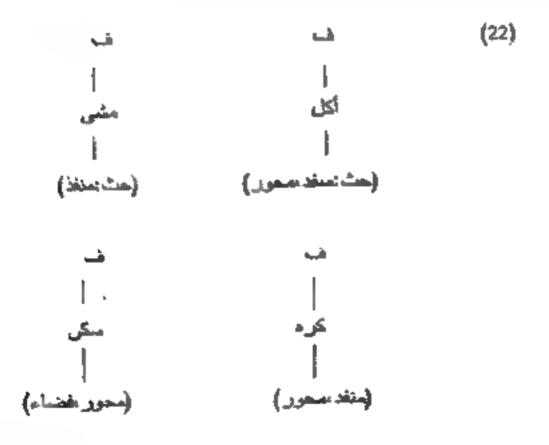

على الرغم من أن الأفعال الحالات لا تيطن الموضوع الحدث، فإنها تحيل على مجال فعلي من الأحداث verbal domain of eventualities وبعيارة

أحرى، فإنها تشير إلى أحداث مكبوسة في شكل حالة مفردة Single state، في مقابل الأفعال الأحداث التي تشير إلى طبقة من الأحداث أو الصيرورات المتوالية غير مكبوسة التي يمكن التعييز فيها بين مجموع الأحداث التي تكونها.

وكما تم بيائه في الفصل الثالث من هذه الدراسة، فإن الربط المحوري الذي ينعقد بين الصرفة والموضوع الحدث، عبر الاقتران في (123)، يمكن أن يُمَثِّل له دلالياً كما في (23ب):

ر23) أ. [م صر ... [صراً ز [م ف ...ف...]]] (حث ن) ب. € حث ز [زمن (حث ن) & م ف (حث ن)

يعتبر الموضوع - الحدث (حث) متغيراً ينطبق على الأحداث في التعنيس لدلالي ويتم تأويل المركب الفعلي محمولاً ينطبق يدوره على المتغير. وأما المسرفة فتعثل أولاً محمولاً زمنياً يموضع الأحداث في لحظة زمنية معينة، بالنظر إلى سياق زمن التلفظ speech fime وسياق الإحالة الزمنية المؤمنية ومورياً يربط الحدث - المتغير.

وأما عندما لا يتوفر الفعل على موضوع إحالي يتعمل بالحدث في بنية الموضوعات، فإنه لا يمكن بناء هلاقة تسوير بين الصرفة والغعل (سور / مثفير)، لأن أربط لا يقوم إلا إذا توفرت البنية على موضوع إحالي من الناحية التركيبية / المنطقية، ولأن الفعل لا يمثل، من الناحية الدلالية، نقط حم، ن>، لأنه يمثل فقط نقط ملى نقط م يدفع المحمول الزمني المولد في الصرفة مياشرة إلى الانطباق فقط على م ف وليس على الموضوع – الحدث.

(24) أ. [م صر...[صر" صررُ [م ف ،،،ف ز.،،] ﴿ ]] پ. زمن (م ف")

<sup>&#</sup>x27; انظر في هذا الصدد إنس Enç 1987 ومورثستين 1990 .''

والخلاصة أن الجمل التي تحقق دلالياً محمولات المنتوى الفرادي لا تقتضي و النمثيل سوراً وجودياً يسور الأحداث، نظراً لغياب الموضوع الحدث. وتبين (24) أن الحالات التي يشير إليها م ف مموضعة فقط في زمن المحمول

## 3.2.5. الإحالة إلى الحالات

سنحاول في هذه الفقرة الإجابة عن السؤال التالي: أي مركب فعلي يُعتبر حالة؟ وبعيارة أخرى. أي نوع من المركبات الفعلية يمثل مركب فعلياً بال على الحالة؟

تمثل المركبات العملية التي تتضعن أفعال حالات مثل أحب وسكن الطبقة الأولى من المركبات التي تشير إلى الحالات أو تحيل إليها في مجال الخطاب. حيث يشهر أحب إلى حالة الحب العامة، يغض النظر عن تحديداتها المكنة في الزمان والمكان وبغض النظر عن مشاركيها. وتقلب هذه الحالة إلى حالة فرادية ثابتة يمكنها أن ترتبط بالزمن بواسطة محمول الزمن وبالمشاركين بواسطة الأدوار المحورية.

وأما النوع الثاني من الحالات فيتمثل في الأعمال التي تحتق المستوى العرادي من فيعة اسبية أو وصغية Ap's or Ap's مثل "هو ذكي ( individual-level NP's or Ap's مثل "هو ذكي ( intelligent )" أو "هو مهندس (be an architect) إلخ. مع العلم أن المحمولات الوصفية والمحمولات الإسعية لا تتضمن بنياتها الموضوع الحددث ويمني هذا أنه لا يمكن مباشرة تحديد المستوى - الأعلى من المستوى - الغرادي المتعلق بالعفات ولأسماء وتعتبر الإسبانية الحديثة أحد اللغات التي تحقق هذه المستويات بواسطة نوعين من الروابط Ser copulas وstar وعند تستعمل Ser معمولات لمستوى - الأعلى وتعتبر الأعمال المدالة على المادات كذلك من أفعال الحالات كما تبين ذلك الأمثلة (25).

(25) أ. يدخن زيد سجائر ب. يقود الرجل مدفعاً ج. تتكلم مريم الفرنسية

John smokes (cigarettes) مذه الأمثلة الإنجليزية التالية John smokes (cigarettes) و Jili works in a و Mary speaks French و Jili works in a الله المناس وضعه الترجم).

#### د. يشتغل زيد في مكتبة

يمكن أن تشتق الأفعال النالة على العادة بحدف الوضوع الحدث من مقابلاتها التابة الحدوث، كما تبين ذلك (26). ويهذه الطريقة، يصور الحدث دالا على حالة معيدة تبثلها العادة التي تدل على طبقة ثابتة من الأحداث (يرمز إليها ب ١٤٠١ في (26ب))

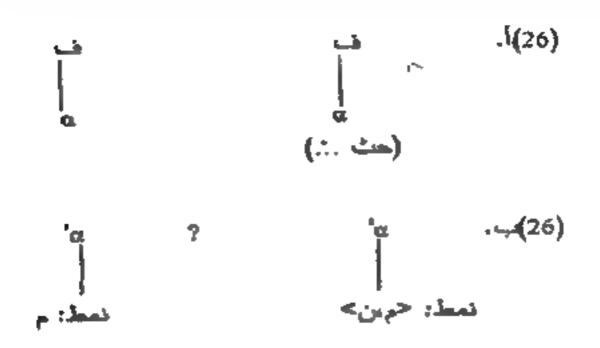

وتبين (27) كيف يتم اشتقاق فعل العادة فخن من الفعل القاعدي دخن:

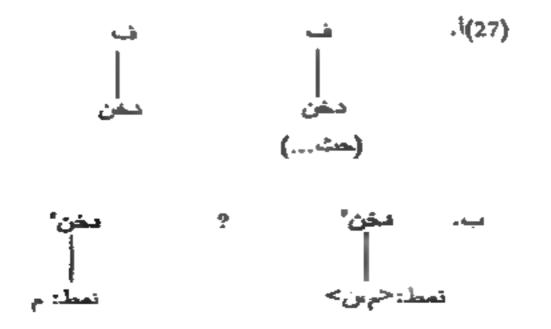

بهذه الطريقة يصير الفعل دخن الدال على العادة مشئقا من الفعل الحدث دحن، بالطريقة تفسها التي يتم بها اشتقاق الأصعاء العامة من أسعاء أخرى. حيث يتم، في الحالتين، حذف الموضوع الإحالي بقلب طبقة الماهيات أو الثوات الخاصة particular entities (سواء كانت أدياء أو أحداث) إلى ماهيات أو ذوات عابة generic entities (سواء كانت أنواعاً أو حالات عادية)

يُلاحظ، في هذا الإطار، وجود تواز قوي بين الأسماء والأفعال؛ حيث يتم في الأسماء ربط الأتواع إلى الآهياء العادية المغردة Objects بواسعة علاقة اشتقاقية معينة، كما هو الحال مثلاً بالنسبة للاسم "بوبي" الذي يمكن اعتباره في بعض الحالات دالاً على توع الكلاب وليس على كلب خاص وهو ما يمكن، من جهة، من إقناء مجال تأويل الأفعال يطبقني: الأحداث ذات تأويل العادة والحالات ينصلهما تباعاً عن الأحداث والصيرورات ويمكن، من جهة أخرى، من ربط الحالات بالأحداث بقاعدة اشتقاقية، يمكن الاستدلال على وجودها من خلال المقارنة التالية: إن الوضع العام لمدخن الحشيش مثلاً لا يمكن تصوره بلا توضع العام الناتج من تجمع الأوضاع الخاصة المتشابهة ما يصطلع عليه بالعادة أويدو أن الأوضاع الخاصة تمثل أجزاء من الوضع العام الذي يمثل العادة. وهو ما لا يتوفر للحالات المحضة مثل سكن، حيث يصعب تمثل أوضاع خاصة أو تصورها بالنسبة لحالة سكن زيد في الرباط نسب بسيط يتمثل أوضاع خاصة أو تصورها بالنسبة لحالة سكن زيد في الرباط نسبب بسيط يتمثل أو كونها لا تحلق بالغم أوضع .

يوضح البيان التالي علاقة التوازي التي نقوم بين الأسماء والأفعال:

الحالات لأن الحالات ساكنة لا تتكرر أحداثها (الهامش نم وضع الترجم).

أ. يوبي اسم لكلب عند الترب كما هو الحال بالنسبة ليراقش عند العرب القدامي (الهامش مِن وضع المترجم)

<sup>·</sup> يعبر صاحب الكتاب عن هذه العلاقة كالتالي·

<sup>«</sup>The condition that John is a pape smoker is related to scenes where John actually is smoking a pipe, the scene that manifest his habit ».

17

لأن الرضع في نظر المؤلف يرتبط بتوالي الأحداث التي يشكل حاصلها فيما بعد عاده مثل تولي أوضاع التدخين أو الكلام الش ولهذا فإن علاقة التحقق على سبيل العادة لا تصدق على

مجال الأسماء







يبدو أن معانجة تأويل العادة باعتبارها منقولة من تأويل الشيء المحقق إلى النوع بالتجميع أو الكبس، يمكن من حل مشكل كل الأسماء (الأشياء) الدالة على جمع Objects plural والتي تتحقق في مجال الجمل التي تعير عن العادة. فإذا تبت معالجة هذه الجمل باعتبارها تشير إلى حالة State رأي لا تضم سور العادة)، فإن الركب الاسمي المفرد الدال على شيء لا يمكن أن يكون مغلقا Opaque، ولا يمكن أن يكون مغلقا Specific entity، ويكنه بالتالي أن يدل إلا على ماهية معينة Specific entity. وسنرى فيما يلي كيف يمكن هذا الافتراض من التنبؤ بمناوك الأسماء الدالة على الجمع.

(29) أ. يقود الجندي مدفعا ب. يدخن العم سام حشيشة ج. يتكلم زيد لغة عربية

معلوم أن اللغات تضم أفعالا آخرى لا يعكنها أن تدل على العادة إلا باستعمال صيعة الجمع، لأن استعمال المفرد يعكنه أن يؤدي إلى قراءة لا تدل على العادة وتبين الجمل الواردة في (30) أن صيغة المفرد لا تعكن من تأويل العادة

(30)

أ. ينتج زيد الحلوى أ". ينتج زيد حلوة ب. يدخن زيد السجائر

ب. يدخن زيد سيجارة

ج. يكتب نجيب محفوظ روايات اجتماعية

جأ. يكتب نجيب محفوظ رواية اجتماعية

د. هل تأكل الدجاج أو دجاجا؟

دأ. هل تأكل دجاجة؟

يميل تأويل (30ج) إلى قراءة العادة أكثر منا يميل إلى قراءة الحدث المحقق بينما يميل إلى قراءة الحدث المحقق بينما يمل تأويل (30ج) مع وجود فارق بسيط يتمثل في أن المضلة مفردة تغلب القراءة الحدث البحقق أثناء زمن التلفظ، وتبعد دون أن تقصى قراءة العادة.

يبدو أن الاختيار بين صيفتي المفرد والجمع للدلالة على العادة يعود بالدرجة الأولى إلى الطبيعة المجمعة لكل من الغمل والركب الاسعي الذي يقع في عولم الغضلة وتنفسير الاختلاف الحاصل في تأويل (29ب) في مقابل تأويل (30ب)، على الرغم من أن الفعل فيهما واحد وأن الغضلة مفردة. يكفي معرفة أن تم، في (29ب)، استعمال حشيشة واحدة في كل مرة، بينما لم يتم. في (30ب)، استهلاك أكثر من سيجارة واحدة في فرصة واحدة غير متكررة ويمكن اعتبار هذه الدلالة متعلقة بطبيعة أشياء العالم الخارجي أكثر من ارتباطها باللغة لأن المجمة تتأثر بشكل كبير بطبيعة أشياء العالم الخارجي أكثر من ارتباطها باللغة لأن المجمة قراءة العالم الخارجي وانظر الفرق بين (29ب) وراكب ويعكن، وصف هذه الظاهرة كالتالي: يلاحظ أن يعفر أفعال الحالة (في يتنح ويكتب ويأكل)، بينما تثنقي أفعال أخرى موضوعاً محوراً تكون صيغته المؤد (مثل قاد وتكلم). ويعكن أن يرتبط هذا التأويل في بعض الحالات بنوع الموسوع المحور الذي تنتقيه هذه الأشياء ترتبط بالدلالة المعجمية أكثر من ارتباطها المحورة عير كافية وإل كانت

صحيحة في كثير من الحالات، لأنها لا تعتمد في تمثيل العادة إلا على الأسوار المجردة الخاصة بهذا التأويل. وهي أسوار لا يعكن ربطها بالدلالة المعجمية للأفعال أو بدلالة الموضوعات التي تساهم في بناء العادة كما سبق بيانه.

والخلاصة أنه يمكن ربط عدم قبول بعض الأفعال تأويل العادة بعدم وجود قاعدة تو فق بين دلالة الأفعال المجعية والضرورات التسويرية للعادة. وهي قاعدة ترتبط أسساً بالموفة المجبية وبمعرفة العالم الخارجي وبطبيعة إدراك أشيائه. ويمكن تعليل وجود هذه القاعدة في الذهن البشري (متكلم اللغة) باستحالة اشتقاق تأويس العادة بسور العادة فقط في حال عدم التوافق بين الدلالة المجمية والتصورية ودلاية العادة. ويمكن، في هذا الإطار، أن نفترض أن القاعدة التي تحذف الموقع – (حث) لا تنظيق إلا على الأفعال التي تتضمن سعة معجمية خاصة وهي [+وط]. وتعني هذه السبة أن الأفعال الموسومة بها تشتق تأويل العادة من النشاط Pedia الذي تدل عليه إن جبلة مثل بنام زيد لا يمكنها أن تدل على العادة لتعذر انطباق القاعدة ضرورية لاشتقاق مثل هذه الماني معجمياً، لأن النوم لا يتضمن الموضوم الحدث ولأن ضرورية لاشتقاق مثل هذه الماني معجمياً، لأن النوم لا يتضمن الموضوم الحدث ولأن النوم لا يمكنه أن يمثل عادة لمزاولة نشاط ما. بهنما يمكن اعتبار فعل مثل تعقم الماسة [+وط]. فير أن هذا المتعليل لا يقول أي شيء هن عدم إمكان اشتقاق تأويل بالمعدة من جمل مثل بثام ذيد، حيث زيد فارق في ثومه.

يعتبر كرلسون 1989 أن التأويل المام وتأويل المادة في الجمل يقتضي بناء ملاقة بين متغيرين اثنين. ويمكن توضيح هذا التحليل انطلاقاً من الزوج التألي

(31) يسقط الثلج في جبل تيقال كل مقد من الزمن أو أكثر بد. يسقط الثلج

في (31أ)، ثم ربط طبقتين : طبقة حدث مسقوط الثلج في جبل تبقال وطبقة مطرف وهو عقد من الرمن. وبذلك يصير تأويل العادة ممكنا نظرا لربطه بين

it snows in Florida once every مده الأمثلة ترجمة للأمثلة الإنجليزية الثالية و decade or so و lt snows in Florida و lt snows و فع الترجم)

#### الببيات القركيبية والبنيات الدلالية

متغيرين. وبما أن هنا الربط غير ممكن في (31ب)، لأن هذه الأخيرة لا تضم إلا طبقة وإحدة وهي مقوط – الثلج، فإنه يستحيل بناء تأويل العادة .

يمكن هذا التحليل من تقديم تفسير لجمل مثل يقام زيد التي لا يُحصل منها تأويل العادة، فعلى الرغم من إمكان تحليل المحمول "نام" إلى طبقة من العماصر دات طابع الحدث، فإن الفاعل لا يمكنه أن يحيل إلا على عنصر واحد معرد، لأنه سم علم ونظراً لعدم توفر الطبقتين المطلوبتين في تأويل العادة، فإن تأويل ينام زيد على العادة يصير من المحال، ونجد الفكرة نفسها عند كريفكا 1988 التي تعتبر هذا التأويل ملائتياً [1988 التي تعتبر هذا التأويل ملائتياً [1988 التي تعتبر هذا التأويل ملائتياً [1988 التي تعميم لمقاربة السور

#### 3.5. خلاصة

نقد تمت البرهنة في هذا لفصل بأنه لا يصح أن نحلل كل جمل العادة باعتبارها نتيجة لوجود سور عادة مجرد. وقد قدمنا بديلاً يعتمد بالدرجة الأولى على المزاوجة بين تحليل السور والتحليل المجمي، حيث تم التمييز بين العادة المرتبطة بسور العادة (الصحق بالسور دائماً أو كل يوم الخ أو المجرد) والعادة التي تتحكم فيه لدلالة المعجمية واعتبرنا أن الأفعال الدالة على العادة يتم اشتقاقها من الأفعال لأحداث بقاعدة دلالياً باعتبارها قلباً من طبقة إلى أخرى أو من نعط إلى آخر أي من الأحداث أو الصيرورات إلى الحالات عن طبقة إلى أخرى أو من نعط إلى آخر أي من الأحداث أو الصيرورات إلى الحالات العامة التي ترتبط بتأويل العادة. ويمكن اعتبار هذه القاعدة مقابلاً طبيعياً للقاعدة التي تقلب اسم الجنس إلى اسم علم فلنوع (انظر العصل الرابع)، إذ يتم في الحاليين معا حذف الوضوع الإحالي الذي ينتج عنه انتقال الرأس المجمي إلى الإحالة على عما حذف الوضوع الإحالي الذي ينتج عنه انتقال الرأس المجمي إلى الإحالة على واسمة المامة المامة المامة generic entity

bijection بمكن القول إن سور العادة يقتضي وجود منغير يقتضيه مبدأ الثنائية bijection بمكن القول إن سور العادة يقتضي وجود منغير يقتضيه مبدأ الثنائية الحدث، فإن principle طما كانت (31ب) لا توفر هذا المتغير لعدم توفرها على الموضوع الحدث، فإن (31) توفر هذا المتغير بواسطة الظرف المتعدد، وتمكن صور العادة من الربط، كما تمكنه من إرضاء المبدأ المشار إليه (الهامش وضعه المقرجم).

## الفصل السادس

التدرج وعدمه في الصفات

#### 0.6. تقديم

يتم، في أفلب النظريات الدلالية: تأويل صفات مثل طويل أو أحمر باعتبار أنها تعين على التوالي طبقة من فرادات individuals الطول والحمرة. وهو ما قاد عدد من الباحثين إلى تحليل موضوع الصفات بالاعتماد على مفهوم الدرجة degree عدد من الباحثين إلى تحليل موضوع الصفات بالاعتماد على مفهوم الدرجة Seuren 1973 وهالن 1981 (انظر سورن 1973 Bierwisch 1989) وقد تم. في الفصلين الثاني والثالث من هذه الدراسة، بيان بعض الجوائب الدلالية لمكون الدرجة، حيث تم تقديم تحليل طبيعي، وإن كان مبسطاً، للجمل التي تحوي مركبات وصفية وهو تحليل يعتمد على مفهوم الدرجات degrees، وتعيد البية (1) توضيح هذا التحليل (تعني د في الكتابة تحته درجة) أ:

(1) أ. لزيد (كل) هذا الطول طول! (زيد"، د) ب. كم طول زيد ؟ ؟د [طول!(زيد"، د)

أ- يدخل تقديم هذه التبثيلات الدلالية في إطار توضيح الإطار العام للتحليل الذي يرتكز على معهوم الدرجة مع العلم أن الاقتراحات التي تخص هذه القاربة نستعمل صياغة صورية مختلبة ألا المحليل الدي المحتلبة المحتلبة المحتلبة المحتلبة المحتلبة الإتجليزية التالية John is this tall و John is six foot tall و John is the talicst والهامث وضعه المترجم).

البنيات القركيبية والبنيات الدلالية

ج. زيد أطول من هند

كَ د € د [ طول ا (زيد ، د) عاله طول ا (هند ا ، د ) عالى د > د ا

د. زيد الأطول

€ د [طول'(زید'، د) گاه (وکیفها کان ← قدر طول د') [€ س [طول' (س، د')] د> د']]

€ د [ طول ا (زيد ا، د) & د = 10 قدم]

تعين درجة طول زيد. في (أأ)، إشارياً deictically بواسطة متنير Variable يمير الدرجات د التي تحدد قيمتها أو مقدارها في السياق وتحدد هذه الدرجة، في (أب)، بربطها بسور الاستفهام؟ في حين يحدد طول زيد (د)، في الدرجة، في (أب)، بربطها بسور الاستفهام؟ في حين يحدد طول زيد (د)، في (أج)، بامتباره أعلى من طول هند (د) في سلم Scale الطول. ويحدد طول زيد، في (أد)، بكونه يفوق كل درجات الطول التمارف عليها في سيال التحدث أو ألد)، بكونه يساوي عشرة أقدام.

غير أنه يصعب تطبيق هذه المفاربة على ما يُطلق، هلى سبيل المثال، في نحو bare positive adjectives الإنجليزية باسم الصفات الموجبة العاربة أو النكرة dere positive adjectives مثل الصفة طويل في (12).

(2) أ. زيد طويل ب. € د [طويل'(زيد'، د)] ج. € د [طويل' (زيد'، د) عگه د> دا]

إذ لا تسي (12) أن طول زيد يقدر اعتباطياً في درجة ما، بل تعمي أن طول زيد يقدر باعتباره الأكبر في سلم درجات الطول. وهذا يعني أن التمثيل (2س) غير ملائم

تمكن قراءة الرمز الاستفهامي؟ باعتباره تبثيلاً تبسيطياً sımplification لتمثيل دلالي إكثر تعقيداً لظاهرة الاستفهام بالطريقة التي وضعها كارتونن carttunen 1977

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> تعني الرجية غير السالبة وهي تلك التي تدل على نفي الصفه أو الميرة (الهامش وضعه المترجم).

إطلاقاً لدلانة (2أ)، لأن المور الوجودي غير مقيد ولا يمكن بالتالي للدرجة د أن تحيل على نقطة معينة في سلم الدرجات. ولهذا يعتبر التبثيل (2م) أقرب في الواقع إلى دلالة (2أ)، لأنه يحدد الطول في أعلى نقطة يحيل عليها السياق وهي دأ الني تعتبر مقطة متوسط الطول عصوم المعادية في مجتمع/ ثقافة ما ويمكن مرادفة هذا التشيل بما يلي. "زيد أطول مما هو متمارف عليه ( John is ) ويمكن مرادفة هذا التشيل بما يلي. "زيد أطول مما هو متمارف عليه ( John is ) أو أن زيداً أطول من كثير من الناس ( Jaller than average اللموي (أي النحو) يتعاول معطيات الصقات الموجبة المارية أو النكرة باعتبارها نوعً خاصً من القارنات Special kind of comparatives.

سأبين في هذا الغصل أن الصغات الموجبة العاربة أو النكرة لا تتوفر على الموضوع لإحالي الذي يحدد الدرجات بحمب طبيعة السور الذي يقيده وسأفترض أن هذا النوع من الصغات لا يحيل على الدرجات، ولكنه يحيل على الخصائص properties وبه، سأدافع عن تحليل مغاير تعاماً للتحليل المقدم في (2ج) ببيان أن دلالة هذه الصفات تلتقي بدلالة أسماء الأعلام والأفعال الحالات كما تم توضيحه في الغصلين 4 و5

### 1.6. بعض مشاكل الدرجات العادية average degrees

إن تحليل (2ج) يمنع الصفات الموجية العارية أو النكرة خصائص بنيات المقارنة مثل (3).

(3) أ. زيد أكثر طولاً ب. زيد أطول ج. زيد أقل طولاً

يتم، حسب التحليل (2ج)، ربط طول زيد، في البنيات (3)، بدرجة طول معينة في السياق (يرمز لها ب دس)، كما تبين ذلك التمثيلات التالية ·

> (4) أ. € د [طويل'(زيد'، د) & د > دس]

البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

حيث يُستعمل مكون القياس لتعيين الفرق بين الدرجتين د ودس، كما نبين .لك الأمثلة التالية

> (5) أ. زيد أكثر طولاً بقدم واحد ب. زيد أطول بقدم واحد ج. زيد أقل طولاً بقدم واحد

ويمكن رسم هذه القياسات كالتالي:

ِ (6) دُ د دس د –اقدم +اقدم

يتم، في هذا الرسم، تمثيل الدرجات في مواقع السلم وهي مواقع تبتدئ بالدرجة (دُ) التي ينطبق عليها مكون القياس (قدم واحد) بتحديد الوحدة التي تنفياف أو تخصم من الدرجة المرتبطة بالسياق (دس). ويؤدي هذا التأويل إلى التبثيلات الدلالية التربية ·

(7) ا. € د [طویل' (زید'، د) گاه د = دس + قدم 1] پ. € د [طویل'(زید'، د) گاه د = دس + قدم 1] چ. € د [طویل'(زید'. د) گاه د = دس – قدم 1]

تسمح الصفات الموجبة العارية أو النكرة بورود مكون القياس كذلك غير أن وروده في بنياب المقارنة مخالف لوروده في البنيات التي تحيل فقط على الخصائص مما يعني أنه لا يمكن معالجة الحالتين بالطريقة نفسها (تعني إع تحته اعتباطي) (8) أ. زيد طوله ستة أقدام ب. € د [طول"(زيد"، د) گه د = د اع + 6 أقدام] ج. € د [طول"(زيد"، د) گه د = د + 6 أقدام]

لا يعين مكون القياس "6 أقدام" الغرق الحاصل بين الطول العادي (المتعارف عبيه، (أي داع)) والطول الذي يحققه زيد (أي د) كما يبين ذلك القمثيل (8ب)، وكمه يعين الغرق الحاصل بين الطول المحقق ودرجة الطول 0 كما يبين ذلك التمثيل (8ج)  $^{5}$  ويمتبر هذا التمثيل مساوياً للتمثيل (1م) بزيادة العفر في (m+0) اذنا m = m0 وهكذا نرى أن تحليل المفارنة يتنبأ بتأويلات غريبة Wrong = m1 إذنا m2 وهكذا نرى أن تحليل المفارنة يتنبأ بتأويلات غريبة m1 النسبة للبنيات التي تحقق مكون القياس.

يبدو أن التحليل (2ج) لا ينطبق على كل طبقات الصفات؛ فبالإضافة إلى الحالات السابقة يمكن أن نذكر حالات أخرى منها أن

(9)

الصفات المتدرجة:

مقات قياسية : طويل وقصير وقديم وشاب صفات غير قياسية : جميل وقبيح ومريض ومعافى الصفات غير المتدرجة : ميت ودري ومطرد

تنقسم الصفات إلى صفات متدرجة gradable، وهي التي يمكن أن تشتق منها المقارنة comparative والمفاصلة superlative، وإلى صفات غير متدرجة، وهي التي لا يمكن أن تشتق منها الجهتين المذكورتين ويمكن أن تقسم صفات الدرجة كذلك إلى صفات قياسية measure adjectives وصفات غير تياسية measure adjectives وصفات التياس تياسية non-measure adjectives وصفات التياس

لا تعتبر قيمة هاتين الدرجتين متساوياتين، لأن داع > د دائماً.

<sup>\*</sup> لريد من التفصيل بخصوص هذا النقاش، انظر كلوستر Klooster 1971 بيرواض 1989 Keenan & 1985 وكين & فالتز 1985 Keenan بيرواض 1985 بيرواض 1985 Weenan بيرواض الصفات

#### البنيات المركينية والبنيات الدلالية

مثل: سنة أقدام أو عشر سنوات، وتقبل أن تظهر في سياق القياس لأنها ترتبط بالدرجة الصغر، في حين لا تسمح الثانية بتحقق مكونات القياس. لأنها لا تنصل بالدرجة الصغر من سلم القياس. في هذا الإطار، نرى أن التحليل المقدم في (2ج) لا ينطبق إلا على الصفات القياسية وأما غيرها فتحليلها يستعصي عليه كما تبيل دلك الأمثلة التالية:

(10) أ. هند جميئة ب. زيد معافى ج. زينب قلقة

لا تعني الجملة (10ب) أن زيداً أكثر معافاة من الحالة العادية أو من إي شخص كان. كما لا تعني (10ج) أن درجة قلق زينب تفوق الحالة العادية أو تفوق درجة قلق أحد ما. إذ لا معنى لدرجة عادية في حالتي المعافاة والقلق، مما يدل على أن هذه الصفات غير قياسية.

وتختلف العبقات القياسية عن الصفات غير القياسية في الاستلزامات المنطقية الموسقي بين logical entailements التي تنتج حين الاستقال من الاستعمال الوصفي بين الصفات المقارنة والعبقات الموجبة العارية أو النكرة؛ حيث يلاحظ، في هذا الإطار، أن التحليل المقدم في (2ج) يتنبأ بعدم انعقاد الاستلزامات المنطقية بالنسبة للصفات القياسية.

(11)

أ. هند أطول من عمر

ء إذن هند طويلة

ب. هند أكبر سنا من أن تتناول هذه الحلوى

۽ إذن هند کبيرة

ج. زينب أصغر من أحمد

ء إذن زينب صنيرة

بين (أ أب) أن كون هند تجاوزت من أكل نوع ما من الحلوى لا يعني أبداً أب كبيرة، إذ يعكن أن يكون فارق المن بينها وبين الأطفال الذين يتناولون عادة هده الحبوى صغير جداً، مما يجعله غير دال إطلاقاً على الكبر. ويعود هذا إلى أن درجة الكبر تغطي سلم الأعمار كله. وعموماً، فإن صوغ المقارنة أو المفضة من لصمات القياسية لا يعني تحديد درجة قياس ما، لأن المفاضلة والمقارنة محايدتان بخصوص تحديد درجة قياسية. ولهذا يمكنهما أن يحيلا على أية درجة في سلم الدرجات بالنظر إلى الدرجة صفر.

وفي المقابل، نجد أن الاستلزام المنطقي المتكور سابقاً يمكن بناؤه بين الصعات المقارنة والصفات الموجبة العارية أو النكرة كما تدل على ذلك الأمثلة القالية:

(11)

د. عند أجمل من مريم إنن هند جميلة هـ زينب أقوى من فاطمة إذن زينب قوية و. محمد أكثر كسلاً من عمر إنن محمد كسول

إن كون هند أجمل من مريم يعني مباشرة أن هنداً جعبلة ، كما أن كون زينب أقوى من فاطمة يعني بالطبع أنها قوية ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة ل (11) ، حيث إن كون محمد أكثر كسلاً من عمر يعني مباشرة أن محمد كسول ألله ويعني هذا أن سور المفارنة

آ. لا نتن مع زفارت بخصوص قفية الاستلزامات للنطقية. يحيث نرى أن كون محمد كسول في ر1 أن لا يعني أبدأ أنه كسول في المطلق، الأن نقك مقيس بطبيعة أو درجة كسل المقارن به ضعيفة جداً إلى حدود الاجتهاد، فإن استلزام كسل محمد سيكون بن قبيل الكسل المحاذي في سلم الدرجات للاجتهاد، يمعني أن هناك كمية قبية جداً (درية Ātōmiće) من الكسل إذا كان هذا سحيحاً بالنسبة لعنه مثل "كسول"، فإنني أرى إنه يمكن كدلك بالنسبة لعنة مثل كبير، حيث أن درجة الكبر مقيسة بالمقارن به، فيكون بذلك مدرق و (المول) في (111) يمثل كمية صغيرة لا تبلغ الطول المطلق، ولكنها مع ذلك تشكل كميه من الطول. من عدم الزاوية يمكن القول بعدم وجود فرق دلالي بين الصفات النياسية والمنات غير القياسية. كما أن كون هند أقوى من قاطمة لا يمكن أن يعني دائماً أن هند عوية مب في فاطمة ضعيفة جداً وأن هند أضحف منها، فهي إذن إن كانت أقوى من فاطمة، فهدا لا يعنى أنها قوية في الطاق (الهامش وضعه المترجم).

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

المتعلق بالصفات غير القياسية ينصب على الدرجات نفسها في البنيتين معاً. ويمكن كدلت رد غرابة الجمل الواردة في (12) إلى السبب نفسه

(12)

أ. ؟ هند أجمل من مريم على الرغم من أن كلتيهما قبيحتين
 ب. ؟ فاطمة أكثر معافاة من زينب على الرغم من أنهما يعانيان معاً من الشلي

إن كون "هند أجمل من مريم" يعني أنها على قدر معين من الجمال، مما يجملها في مأمن من تسلط خاصية القبح عليها. ولهذا السبب يبدو غريباً بقول بأن العتاتين فهيحتين، لأن الجمال لا يستلزم من القبح. ويعتبر هذا صحيحاً كذلك بالنسبة ل (2 أب) 8.

لقد تناولنا في هذه الفقرة ثلاثة مشاكل تتعلق بتحليل الصفات الموجبة لعاربة أو المنكرة باعتبارها تعكس بنيات مقارنة بدرجة متعارف عليها (أ) تتنبأ المقات بعمالجة واحدة تعتمد مكون المقارنة للصفات الموجبة العاربة أو النكرة والصفات للمقارنة، (ب) يولد مفهوم الدرجة المتعارف عليها أو العادية تحاليل غير مقبوبة بالنسبة للصفات غير القياسية، (ج) لا تعكن المقاربة من تحليل الاستنزام المنطقي التي تولده صفات مثل "جميل" ولا يعني هذا الاحتقاد الدهوة إلى التخلي كليا عن لمقاربة التي تعتمد مكون الدرجة بالنسبة للصمات كما فعل كلين 1980 Kiein بي سأقترح تحليلا للصفات الموجبة العاربة أو النكرة يعتمد بالأساس على افتراض مكون خاص بالدرجة

## **2.6. تعليل بديل**

## 1.2.6. الدرجات والخصائص

رأينا في الغصلين الرابع والخامس من هذه الدراسة أنه يمكن تحليل دلالة الاسم generic sentences ودلالة جمل المادة generic noun ودلالة جمل المادة والإحالي (إح أو حدث)، 2) على فكرتين أساسيتين هما 1) إمكان حذف الموضوع الإحالي (إح أو حدث)، 2) أرتبط هذه القاعدة التركيبية بقاعدة دلالية تقلب إحالة الأسماء والأفعال من إحاله

أ - ويبدو أن عدم قبول مثل هذه الجمل تخف حدته بقلب الرئب أو تمييرها

<sup>(</sup>أ) على الرغم من أن الفتاتين قبيحتين، فإن هندا أجمل من مريم

<sup>(</sup>ب) على الرغم من أن لفتاتين مريضتين، فإن فاطمة أكثر معافاة من زيس

خاصة particular reference إلى إحالة عامة generic reference تتجمل لأسماء والأفعال تدلان تياماً على الأنواع والحالات.

ويمكن رد دلالة الصفات الموجية العارية أو النكرة إلى الاعتبارات نفسها، حيث يمكن للبوضوع الدرجة، باعتباره موضوع الصفات الإحالي، أن يحذف في بعص الحالات؛ فنصير الصفة التي تحقق هذا الموضوع محيلة على طبقة من الدرجات، وتصير الصفة التي لا تحققه محيلة على الخاصية property فقط مع العلم أن الدرجات تحقق realizes عبداً من الخصائص المبتدة عبر المقارنة، مثلها تحقق الأشياء objects الأنواع وتحقق الأحداث حالات العادة objects الأنواع وتحقق الأحداث حالات العادة habitual states بحيث ويمكن، في هذا السياق، لخاصية الجيال مثلاً أن تتحقق في درجات محتلفة، بحيث يمكن أن تحقق الصفة الموجبة العارية أو النكرة "جمهل" أساساً "اسم" خاصية. وتتحول هذه الخاصية إلى صفة متدرجة بالتحقق في مجال سور وجودي وتتحول هذه الخاصية إلى صفة متدرجة بالتحقق في مجال سور وجودي وتتحول هذه الخاصية إلى صفة متدرجة بالتحقق في مجال سور وجودي وتتحول هذه الخاصية إلى صفة متدرجة بالتحقق في مجال سور وجودي الخاصية: (٢٠ د [ع (د، جميل")).

سأفترض، في هذا الإطار. أن طبقة الميزات Qualities المتحدث عنها في الغصر الثالث من هذه الدراسة تتكون في الحقيقة من طبقتين منفصلتين، وهما طبقة الدرجات وطبقة الخصائص. تتحقق الأولى في مختلف أجزاء طبقات سلم الدرجات، حيث تمثل كل درجة في السلم زوجاً يتكون من (ط - د، <)، (ترمز ط - د إلى طبقة الدرجات، وترمز < إلى رتبة الطبقة)، مع العلم أن تجزئة سلم فضاء الدرجات تعني أن كل الدرجات تنتمي إلى السلم نفسه. وتتحقق الثانية في الخصائص التي لا يمكن أن تكون ذات طبيعة فارغة والماكن وأما الميزة فتعتبر الرابط الموضوعي بين الخصية والدرجة في سلم ما.

وترتبط الخصائص بالدرجات يواسطة انطياق القاعدة ع التي تعني انعقاد علاقة ومي قاعدة مذيلة بعدد من القيود نذكر منها.

أ) تحدد ع بالنسبة لخاصية واحدة. ويعني هذا أن كل تحققات الخاصية مموضعه في سلم درجي واحد، حيث تعتبر خاصية "الجمال": مثلاً: تحصيلاً لكافة درجاته. كما تعني إبعاد كل درجات الخصائص الأخرى المفايرة "للجمال" مثل "الفيح" أو "الطول" إلخ.

2) يعتبر تحقق سلم درجات خاصية ما ذا وتيره واحدة monotone. حيث إن تحقق درجة ما من الجمال يعني أن تحقق كل الدرجات العليا في السلم الجمال لا يعدو أن يكون إلا تكراراً للخاصية نفسها

3) يتم ربط كل خاصية واحدة بسلم درجات واحد.
 ويقدم الرسم التالي توضيحاً لما سبق ذكره:

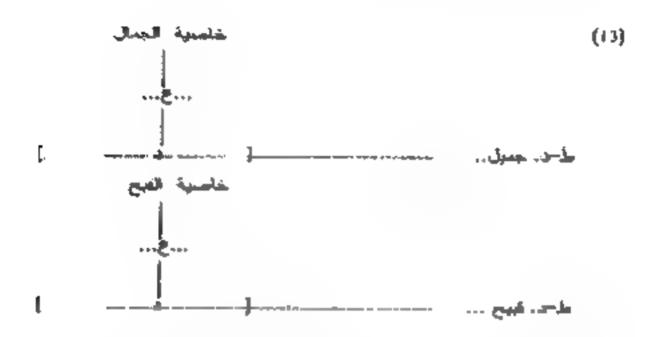

يتم ائتمليل لسلمي "الجمال" و"القبح" بخطوط أفقية. وتبثل القطعة الموجودة بين المعقوفين سلم القطع التي ترتبط بخاصية "الجمال" أو "القبح" بالعلاقة ع

وتتكفل الملاقة المحورية بربط الدور المحور بطبقة الأشياء ويطبقة الميزات، وذلك بإسناد الدرجات والخصائص إلى الأشياء. وتتميز هذه العلاقة بما يلي.

#### (14)

أ. إذا كان المحور (س، د) والمحور (س، د<sup>†</sup>) وإذا كان د ود<sup>†</sup> يمثلان برجات في السلم نفسه، إذن د = د<sup>†</sup>.

ب. بالنمبة لكل فرد س ولكل خاصية خ، فإن المحور (س، خ) لا يكون إلا
 إذا € د [غ (د، خ) & محور (س، د)].

تتكمل (114) بإلغاء إمكائية ربط فرد ما بدرجتين مختلفتين من خاصية الطود مثلاً وتمكن (14ب) من ضبط الظواهر التي تخص العلاقات بين الخصائص 220 و درجات. فإذا قلنا مثلاً إن زيداً غني وأن لَهلَى كَذَلُكَ، فإننا قد أسندنا الحاصية منسها لهذين الفردين، على الرغم من إمكان ربط كليهما بدرجة مختلفة من الغنى ويمكن أن نلخص بنية هذا النعوذج في الرسم التالي.



هناك نوعان من الماهيات في العالم، وهما الصفات وما يتعلق بها من الدرجات والأشياء وما يتصل بها من الأنواع تمثل الخانة الموجودة في اليسام طبقة ما تحيل عليه الصفات. وتمثل الخانة الموجودة في اليمين طبقة ما تحيل عليه الأسماء. ويمكن اعتبار هاتين الطبقتين مرتبتين، بحيث توجد الأنواع والخصائص في مستوى أعلى من الأشياء والدرجات. وفي الحالتين، توجد علاقة محققة ع تربط بين المستويين المنكورين وبين ترتيب العناصر داخل الطبقتين (ترتيب الجزء والكل في طبقة الأشياء وفي طبقة الأشياء وفي طبقة المناصر داخل الطبقتين (ترتيب الجزء والكل في طبقة الأشياء وفي طبقة الدرجات والخمائص إلى الأشياء والأنواع. وتعتبر كل هذه الماهيات عناصر أولية في عالم الخطاب، كما تعتبر العلاقات الماوي هذه المناصر من علاقات المستوى الأول First - order

ريمكن في هذا الإطار تقديم تفسير للتصنيف المقدم في (9) بالاعتماد على مفهوم الموضوع الإهالي وما يرتبط به من مقاهيم يفترض النموذج وجود تباين كبير بين "ميت" و"جميل" من جهة، وبينهما وبين "طويل" من جهة ثانية. إذ تعنير "ميت" و"جميل" أسماء لخصائص معينة، في حين تعتير "طويل" محيلة على سلم تام من الدرجات، وهو سلم كل درجات الطول المكنة ابتداء من الدرجة صفر ويمكن تعنين هذا الاختلاف في بنية الموضوعات باعتبار بنية "طويل" تضم الموضوع الدرجة، وباعبار أن بنيتى "ميت" و"جميل" لا تضمان هذا الموضوع.

البديات القركيبية والبنيات الدلالية

(16)

[ص طویل] (سطح،محور)

[ص جميل] [ص ميت] (بحور) (محور)

بالمودة إلى نظرية الأنماط: يتكون نبط "ميت" و"جميل" من "ماهية خاصية"، في حين يتكون نمط "طويل" من "ماهية متدرجة" باعتبار الأولى ماهية من الخاصيات properties والثانية ماهية من الدرجات degrees

ويمكن التعييز بين "جعيل" و"مهت" كالتالي: يمكن تصور خاصية الجمال في سلم درجي بهنما لا يمكن تصور خاصية الموت كذلك، لأنها خاصية غير متدرجة, ويمبارة أخرى، {درجة ع (درجة محمول الموت)} فارغ، ولكن {درجة ع (درجة محمول الموت)} فارغ، ولكن أدرجة ع (درجة محمول الجمال) غير فارغ ويمكن اعتبار الصفات المتدرجة مثل "طويل" و"جمهيل" صفات ترتبط بصمة مباشرة أو غير مباشرة بسلم الدرجات؛ مما يوجب إضافة موضوع درجي degree argument إلى بنية موضوعات صفة مثل "جمهيل".

(17) [ص جميل] — هـ [ص جميل] (محور) (سطح، محور)

وتبثل هذه المملية التي تنطبق على بنية الموضوعات عملية قلب سط هده السفة القاعدي من نمط "ماهية خاصية" إلى "ماهية متدرجة". ويمكن تحديد قاعدة علب التي تنبسي على تحقيق هذه العلاقة كالتالي:

(18) U: خاصية للله عامية عاصية)} نط: ماهية متدرجة غاصية عندرجة وتبكن هذه القاعدة من قلب خاصية ما إلى طبقة من الدرجات التي تحققها

وقد مثلنا لهذه القاعدة يسور القلب U الذي يعتبر غير محدد بالنسبة لصفات مثل "ميت" أي للصفات غير المتدرجة لعدم إمكان تحققها .

وهناك عبلية أخرى تشتغل بطريقة معكوسة، وتعكن من حذف الموضوع الدرجة الإحالي referential degree argument من ينية موضوعات صفات مثل "طويل".

وتعتير القاعدة الدلالية التي تؤمن الطباق هذه العملية القابل المكوس للقاعدة الدلالية (18).

(21)  $\{(i,j,j,j)\}$  (الخامية الوحيدة بحيث أن  $\{(i,j,j,j,j)\}$  رمز السلم رمز السلم نمط: "ماهية خاصية"

يمكُن السور من قلب سلم الدرجات إلى خاصية ثابتة، لأنه إذا كان "الطول" ماهية مسرجه، فإنه يمكن، من الناحية المنطقية، قلبها إلى خاصية ثابتة

<sup>9</sup> وبهدا يجور سوغ القارنة من صفة مثل جهيل ولا يمكن سوغها من سفة مثل هيئت (الهامش وضعه الترجم)

(22)

 $\{(c,c)^* \rightarrow (c,c)\}$  الخاصية الوحيدة بحيث أن  $\{(c,c)^* \rightarrow (c,c)\}$  رمز السلم طويل (c,c)

ريمكن تقديم نوعي القلب كالثالي:

في هذا الإطار، يمكن ضبط العادقة بين الصفة والدرجة بواسطة علاقة الربط المحوري theta-binding وتجدر الإشارة إلى وجود وضعين لإشباع هذه العلاقة بالنظر إلى توفر البنية على الموضوع الدرجة أو عدم توفرها عبيه. تربط الدرجات المحققة الموضوع الدرجة بحققة بدلك صورة بنية سور – متغير في حين لا تربط الدرجة إلا الصفة في حال عدم تحقق الموضوع الدرجة، أي في حال كون بنية الصفة فارضة درجياً.



تعتبر الدرجة دلالياً من نعط "م، ن>، م". وهي تنطبق على طبقة الدرجات المكنة، لأنها تقع في المركبات الوصفية ذات النبط "م د، ن". وأما الدرجة العارغة ونشبه السور يوتا "iota-operator الذي ينطبق على عنصر واحد. ويعتبر تعتبلاً

عبية أو مجموعة ذات عنصر واحد singleton. ولكي ينظيق السور يوتا على صغة ما، فإن الصغة يجب ألا تتضمن معجميا بنيتها إلا عنصراً واحداً singleton. أي أن تكون من نبط "م، ن". ويشبه هذا النظام تماماً ما يقع في أسماء العلم proper nouns عند قلب العلم اسم جنس مشترك. ويتم قلب صغات مثل "ميت" و"جميل"، ذات نمط /خاصية، يواسطة الدالة تميين -function إلى طبقات أحادية العنصر ذات النمط "م -خاصية، ن". ولاشتقاق دلالة أمات لوجية العثرية (وبما أن السور - يوتا يمثل نقيض الدالة - تعيين، فإنه يمكن تبسيط التمثيل الذي ينتج عن انطباقه كما يلي:

(25) أ. يرتا (تعيين (ميت')) = ميت' ب. يرتا (تعيين (جميل')) = جميل' ج. يرتا (تعيين (∩طويل')) = ∩طويل'

إذا افترضنا أن الرابطة copula في الإنجليزية، تمثل معجمياً العبارة التي تحقق علاقة المحور Theme-relation، فإنه يسهل الحصول على التبثيلات الدلالية الخاصة بالصفات الوجية المارية التي تقع في موقع المحمول أأ:

predicative position

(26) خور (اللك'، ميت') ← The king is dead بحور (اللك'، ميت') ب, Bella' ← Bella is pretty، جميل') ج. Chris is tall ← Chris is tall ، طويل')

<sup>)!</sup> وهي ما يقابل مفهوم الخير في النحو المربي،

أن تحقق المربية في مثل هذه الأسيعة الرابطة copula وتظل في الفالب فارغة، فترجمة لأمثله الواردة في (26) إلى المربية تكون كالتالي الملك ميت وزينب جميله وزيد طويل، حيث تصهر الصفة باعتبارها محمولاً في موقع الرابطة / الصرفة (انظر فينت 1994), الهامش وضعه المترجم)

#### البميات القركيبية والبنيات الدلالية

إن الصفات الموجية العارية أو النكرات (التي تقع في محل المحمول) تحدد خاصيات properties إما مياشرة كما نلاحظ في (26أوب)، وإما بعد الطباق قعدة القلب كما نلاحظ في (26ج)؛ مما يعني أن سلوك هذه الميارات المحوي لا يتملق بالتسوير الوجودي existential quantification لطبقة الدرجات وبالنظر إلى طبيعة الدور المحور، كما تم تحديدها في (14ب)، فإن (26ب وج) تسمح بالاستلزامات entailements القالية:

(26) ب'. E د [ع (د،جمیل') & محور (Bella، د)] ع'. E د [ع (د،∩طویل') & محور (Chris، د)]

وتدل هذه التعثيلات الدلالية على وجود درجات خاصة - معلومة من الجمال والطول تسند على التوالي إلى Bella ردمة فير أن هذه الدرجات لا ينظر إليه بعتيارها تندرج في سياق المقارنة داخل رزمة أمن الدرجات المرتبة كما هو الشأن في (2ج). بل ينظر إليها باعتبارها تحققات لخاصية معينة.

وتختلف الدرجة المحققة معجمياً عن الدرجة غير المحققة معجمياً أو الفارقة في بسألة الانتقاء تنتقي الأولى معجمياً صفة تحيل على طبقة من الدرجات ولا تنتقي الثانية إلا صفة ذات درجة أحادية أي صفة دالة على مجموعة درجية أحادية الثانية إلا صفة ذات درجة أحادية والما متيسة المستقلة المثل "طويل" التي تحيل على سلم من الدرجات وإما غير مقيسة مثل "جعيل" التي تُقلب من نمطها الأساسي المتمثل في ماهية — خاصية إلى نعط درجي من قبيل "م دان". غير من هذا لا يصدق على صفات مثل "هيئت" التي لا تقبل الإحالة أبداً على طبقة من الدرجات. ولهذا لا نقول:

(27) أ. زيد أكثر موتاً من عمرو (أو زيد أموت من عمرو)

ق مقابل:

(27)

ب. زید أطول من عمرو (أو أكثر طولاً من عمرو) ج. هند أقل جمالاً من ليلي

ويمكن التعثيل دلالياً للبنيتين الأخيرتين كالتالي:

(27)

 $[\cdot]$  د [deyt]'(t) گه محور (ist')، د) که v > c عمرو] [v] د [v] بار [v] محور [v] محور [v] د [v] د [v]

ينتقي السور الوجودي درجة واحدة من طبقة الدرجات، ويقارنها بالدرجة المقارنة الماور أن الجبلة. ومنا يمكن تسجيل اختلاف جوهري بين "جميل" و"طويل". إذا كان السور الوجودي يسور في (27ب/ ب) كل درجات الطول دون استثناء، فإنه في (27ج/ ج) يسور فقط طبقة لل جميل التي لا تمثل إلا الدرجات المحققة لخاصية الجمال والتي لا تمثل بلا الدرجات المحققة لخاصية الجمال والتي لا تمثل بلا جزء من سلم درجات الجمال. ولهذا السبب يمكن اعتبار التمثيل (26ج) استلزاماً للتمثيل (26ب)، ومفسراً بالتالي للاستلزام القائم بين as pretty as Bela is

# 2.2.6. سياق الاستلزام في الصفات القياسية

ساد الاعتقاد أن السياق يتحكم في تأويل الصفات الوجبة العاربة أو النكرات (التي تحل في موقع المحمول) كما ييرهن على ذلك سلوك الصفات ذات الاستعمال النسوب attributive.

(28)

آ. زید ولد طویل ب. هذه عمارة طویلة

ن (28أ) لا تستلزم منطقياً (29أ) أو (129أ)، كما أن (28ب) لا تستلزم (29ب) لا تستلزم (29ب):

(29) أ. زيد طويل أ". زيد شخص طويل ب. هذا طويل پ". هذا شيء طويل

يرتبط عدم انعقاد الاستلزام في البنيات السابقة بكون طبقة الأشياء أو اعرادت individuals لا تعد طويلة إلا بالنظر إلى السياق، لأن الطبقة مرتبطة بسياقها وسبق يختلف يحسب نوع طبقة الأشياء الأطفال أو الأشخاص أو العمارات أو أشياء أخرى.

ويمثل الارتباط بالسباق تتيجة لانعقاد العلاقة ع التي تربط حاصية الطوب بدرجاتها. ويمكن ربط هذه العلاقة بالسباق كالتالي تعبر (ع سباق (د، خاصية)) بشرط أن د تمثل درجة خاصية ما في سباق معين. إن ستة أقدام من العول يمكن أن تمثل قياساً للطول بالنسبة للأطعال، ولا يمكن أن تُعير عن قياس يخص طول العمارات. ويعني هذا أن {د: ع سباق (د، آ طويل)}، تمثل طبقة من الدرجات التي تحتق خاصية الطول في أي سباق وفي أية قطعة من سلم الطول

ويمكن لـ (30) أن تعثل بلالياً لمجمل الصفات المقدَّمة:

(30) 1, deb ebc  $\longrightarrow$  ebc ebc (w) ebc (w)  $\cap deb$  (w)

يتم. في الحالتين، نسبة الأطعال والعمارات إلى الخاصية ∩ طول وبالنظر إلى المحديد الذي تم وضعه للمحور في (14ب)، فإن الممثيلات الواردة في (30) تستلزم التمثيلات الواردة في (31 تحته):

(31) أ. لأس [E] داع سياق (د، أأطول") عكه ولد (س) عكه محور (س،د)]] ب. لأس[E] داع سياق (د، أأطول") عكه عمارة (س) عكه محور (س.د)]] إن القرينة السياقية التي تعلَّم العلاقة ع تعكُّن من تقييد السور الوجودي في (3 أ) بسياق كل طبقة من طبقات الدرجات التي تختلف بحمب طبيعة الشيء الدي تُسَب إليه الخاصية \ الحول أ.

### 3.2.6. تأسيم الصفات

بقد رأينا أن الصفات المتدرجة مزدوجة القراءة، حيث يمكنها أن ترد في سوق تأويل الخاصية property وفي سياق تأويل الخاصية reading وفي سياق تأويل الخاصية reading. وترتبط كل قراءة بطبيعة الدرجة التي تنتقيها. غير أن هناك أسيقة تنتبس فيهما قراءة هذه الصفات. وهي الأسيقة التي تكون فيها الصفات مؤسفة nominalized.

(**32**) أ. ذكاء زيد ب. جمال هند

يبكن للبركب الاسمى ثكاء زيد أن يحيل إما منى خاصية متصلة به تعتبر جزء منه وهي الذكاء، وإما أن يحيل على درجة من الذكاء تنمثل في درجة ذكاء زيد. وهو التأويل الذي يميز تأويل عبارة جمال هند كذلك. ويمكن هذا الأمر، بالنظر إلى التمييز الحاصل بين الدرجات والخاصيات، من إسناد التبثيلين مما إلى البنيات لواردة في (32)، وهما (33) و(34) (انظر أسفله). فغي (33)، يتم تأويل المركبات الاسمية باعتبارها مناصر – يوتا iota-terms تحيل على خاصية مفردة بالركبات الاسمية باعتبارها مناصر – يوتا iota-terms تحيل على خاصية مفردة

(33) أ. يوتا - خاصية [خاصية = أنكي "كه محور (زيد"، خاصية)] ب. يوتا - خاصية [خاصية = جميل "كه محور (محور (هند ْخَاصية)]

رني (34)، يمكن العنصر يوتا من الإحالة على درجة مفردة من الذك، والجمال.

(34)

أ. يوتا – درجة [ذكي' (د) گه محور (زيد'، د)] ب. يوتا – درجة [الآجميل'(د) گه محور (هند'، د)]

ويمكن في بعض الأحيان أن يغَلُّب السهاق أحد القرائنين:

(35)

أ. اشتهر زيد بذكائه
 ب. ذكاء زيد أقوى من ذكاء زوجته

تغلب، في (35أ)، قراءة الخاصية المنسوبة إلى الفاعل على قراءة التدرج بخلاف (35ب) التي تجب فيها قراءة التدرج نظراً لتحقق مكون المقارنة ويبدو أن التقاء أو اختيار القراءات يرتبط بطبهعة المحمول، دون إقفال أعمية دور السياق غير اللغوي الذي يمكن أن يُغلُب قراءة على آخرى

#### 3.6. فلاصة

رأينا في هذا الفصل أنه يمكن حل هدد من المشاكل التي تعاني منها الصفات الوجبة العاربة أو النكرات (المحمولات) بتبني فرضية عدم وجود موضوع إحالي في كل الصفات. حيث يمكن هذا الافتراض من وصف عدد لا يستهان به من المحيات متعلقة بمختلف طبقات الصفات وبمختلف الاستعمالات التركيبية التي تظهر فيها مثل سياق المحمول predicative وسياق المنسوب attribusive وسياق التأسيم nominalization.

وقد قدمت الفصول الثلاثة السابقة صورة دقيقة لإعمال الفرضية المركزية التي يتبناها هذا العمل المتعلقة بالدور الذي يلعبه الموضوع الإحالي مع التركيز على وجود تواز قوي بين دلالة مختلف المركبات. ويعتبر الموضوع الإحالي قاسما مشتركاً بين مختلف المقولات: الاسم والفعل والصفة. حيث لا يختلف الاسم المشترك والعمل الحدث أو غير الساكن والصفة المتعرجة على التوالي عن اسم العلم وقعل الحالة أو الساكن والصفة غير المتدرجة إلا بتحقق هذا الموضوع أو عدم تحققه، مما يمكن من محققه،

## القدرج وعدمه في الصفات

رصد عدد من المعطيات النتائرة وغير التناظرة في كل مركبات اللغة بالوصف و بتعمير ويُعنى بذلك أساساً للركبات الاسمية والجمل (وهي مركبات يرأسها الفعل كدلك عبر المركب الفعلي) والمركبات الوصفية.

الفصل السابع الحدود المسورة

#### 0.7. تقديم

يُفترض أن قوة المركب الحدي التسويرية quantificational force رأسه determinant head سأبين في هذا النصل وفيما يلهه حائتين لا يتحقل فيهما هذا الاعتراض، حيث سنرى أن القوة التسويرية يمكنها أن تصحر من الحد السابق predeterminer، كما سأبين في الفصل الموالي أن القوة التسويرية يمكن أن يحديما، في حال فراغ الحد، عنصر (سور) يقع خارج المركب الحدي. يمكن للحدود في الألمانية مثل al (التي تعني جميع) أن تسيق الحدود العادية دون أن يستدعي دلك تحقق أداة التبعيض Van (وهي الأداة التبعيض Van (وهي الأداة ...)

(1)

all the/these/my books all the/these/my books کی الکتب/ کل هذه الکتب/ کل کتبی الکتب/ کل هذه الکتب/ کل کتبی al het/dit/mijn geld ب all the/this/my money کل انال/ کل هذا الال/ کل مالی

ا باسبة للترجمة الإنجليزية، اعتمدت ترجمة all- al ب whole ب whole. مع العلم hell. مع العلم أن المركب الحدي الذي يلحقه hell يمكن ترجمته بطرق مختلفة، إذ يمكن ترجمة hell my whole life.

my whole life و mijn leven.

ج. heel het/dit/mijn huis whole the/this/ my house کل الدار/ کل هذه الدار/ کل داری

يمكن تقديم تفدير أثيق ودقيق لخصائص الحدين أمد أمريط بدية المركب الحدي بالنموذج النظري المقترح في الفصل الثالث من هذا العمل والذي يعتمد على عمل ليبك Link 1983 وعمل بارتي Partee 1986، مع العلم أن وصع نظرية دقيقة للحدود السابقة predeterminers (وهي الحدود التي تسبق الحدود الأصلية في بنية المركبات الحدية) مرهون بتحرير عدد خطوط نظرية من - خط الأصلية في بنية المركبات الحدية) مرهون بتحرير عدد خطوط نظرية من - خط bar- free X'- theory الدلالية semantic theory of types.

## 1.7. فصانص al وheel

#### a) 1.1.7. الله وheel : حدود قبلية predeterminer

يخضع الحدان Al وheel لتوزيع يختلف عن توزيع باقي الحدود مثل الأعداد والأسوار. حيث يمكنهما وحدهما أن يظهرا في الجانب الأيسر للمركب الاسمي، أي خارج الحدود الأخرى :

(2)

أ, heel Europa (كل أوروبا)

ب. heel het land (كل الوطن)

ج. heel mijn huis (کل داري)

د. heel plato's filosofie (كل فلسفة أفلاطون)

(3)

أ. al de burgers van het land (كل مواطني البلد)

أ. تحتل هذا الموقع كذلك الساسر ook (too) وonly) allen) وonly) وonly). تحتل هذا الموقع كذلك الساسر too) ook (heel)، حيث يمكن أن تحتل عبر كل مع العلم أن هذه الحدود لا تمثل أسواراً، بخلاف al وheel، حيث يمكن أن تحتل عبر كل المتولات كما يمكنها أن تتحتل خارج الحدين al وheel ، أي في جانبهما الأيسر.

ب. al ouze veertien ministers (كل وزرائنا الأربعة عشر) ج. al die onzin (كل ما لا معنى له) د. al plato's boeken (كل كتب أفلاطون)

وأما الأعداد والأسوار فلا تتحقق إلا قبل حد مصحوب بأداة التيميض "Van" انتى تقابل "đe" في الفرنسية و"Of" في الإنجليزية :

(4)

أَ \*twee onze veertien ministers (كِلُّ أَرِيعَةُ عَشَرُ وزَرَائِنَا) أَا ِ twee van onze veertien ministers (كِلُّ أَرِيعَةُ عَشْرُ مِنَ وَرَرَائِنًا)

ج.\* elk de burgers van het fand (كلُّ المُواطنين لَهِذَا الْهِلَد)؟ س154

یلٌ من مواطنی هذا Elk van de burgers van het land البلد)؟

ولا يبكن تحقيق أداة التيميض van مع الحد heel وal:

(5)

أَنَّ أَنَّ heel van Europa (كلُّ لأوروبا "بمعنى كل أوروبا") ب. beel van mijn huis (كلُّ لنزلي "بمعنى كل منزلي") ج. ، al van die onzin (كلُّ لهذا اللامعنى "بمعنى كل هذ

اللاممني")

د.، al van plato's boeken (کلَّ لکتب أفلاطون "بمعنی کل کتب أفلاطون")

كما لا يمكن للحدين heel وal أن يحلا في المواقع التي تحل فيها الحدود معادية

<sup>1</sup> يمكن حذف "van" مندما يكون الحد موسوما بالجر van" مدينينا") و geen der "صدينينا") و two our + Gen friends "صدينينا") و two our + Gen friends (no the + Gen visitors) bezoekers القديمة

البسيات التركيبية والبنيات الدلالية

(6)

أ. -heel huis (كل دار "بعدم تنوين دار") ب. - al burgers van het land (كل مواطني لهذا البلد)

ج. • al onzin (كل لا معنى "بمعنى كل ما لا معنى له")

تبين كل هذه الخصائص أن الحدين al وheel يمثلان طبقة خاصة بالنظر إلى طبقات الحدود السابقة predeterminers الأخرى.

### 2.1.7. تؤزيع الا وheel

يفرض الحدان أله وheel قيوداً خاصة على المركب الاسمى الذي يقع في سياقيما حيث لا يدحل الحد heel إلا على المركب الاسمى المفرد، كما تبين ذلك الأمثلة (آ) و(آ)). ولا يمكن أن يُسوّر يصور من قبيل elk (التي تقابل "كن" للأمثلة (آ)). ولا يمكن أن يُسوّر يصور من قبيل kla (التي تقابل "كن توزيمية وهي التي تدخل على الاسم المفرد) أو يصور من أبيل menig (التي تقابل "بعض" في العربية)، كما تبين ذلك الأمثلة (آب) و(آب). ويغضل مع heel الأسماء القابلة للعد أكثر من أسماء الكتل mass أكثر من السماء الكتل heel أكثر من الأسماء النكرة، كما تبين ذلك الأمثلة (آب) و(آب)، كما يغضل معها الأسماء المعرفة أكثر من الأسماء النكرة، كما تبين ذلك الأمثلة (آد) و(آب)

(7)

أ. heel de taart (كل الكبكة)

(كل الكمكات) heel de taarten ..أ

ب، heel mijn huis (کل باري)

ب'. ۽ heel elk huis (کل أي منزل)

ج. heel de tafel (کل الطاولة)

ج ٰ .؟ Heel de wijn (کل الخمر)

د. beet dat ijsje (كل هذه (القطعة) الثلجة)

داً. ؟ Heel een ijsje (كل مثلَّجة)

تبين الأمثلة السابقة أن heel لا يمكنها أن تقع إلا مع المركبات الاسعية الني تحيل على عنصر واحد أو على شيء مفرد. مع العلم أن heel يمكنها كذلك أن تظهر في أسهة مثل.

(8) أ. heel Europa (أكل أوروبا) ب. heel Jan (كل جون) ج. heel de stad (كل الدينة) ب.؛ heel de potlood (كل القلم)

يعني هذا التوريع أن الاسم الذي تحده heel يجب أن يكون قابلاً للتسوير ليقبل دلالة وقوع خصائص heel التسويرية المرتبطة بالعد. ف "المدينة" يمكن اعتبارها في (8ج) ينية تتكون من عمارات وأرقة وشوارع وحدائق، مما يعني قبولها صغة العد. غير أنه يصعب، في المقابل، اعتبار البنية الدلالية الداخلية لاسم دال على إنسان أو على شيء مثل "قلم"، كما في الأمثلة (8ب ود)، ذات خصائص مشابهة تباماً لبنية "المدينة" أو لبنية "أوروبا" الواردتين في (8أ وج).

وأما al فلا يمكنها أن تحقق إلا مع الأسماء المرفة فير المسورة، بشرط ألا يكون لاسم مفرداً قابلاً للمد، بخلاف الاسم الذي يساوق heel الذي يجب أن يكون اسماً جعماً أو اسم كتلة mass noun.

9) al de burgers .أ. al burgers (كل الواطنين) أ. al burgers (كل الواطنين) ب. al het water (كل الله) ب'. al vele water (كل أغلب ماه) ح. al zija boeken (كل كتيه) ج'. ه al zija gezia (كل عائلته)

يبدر، بالنظر إلى طبيعة الأصماء التي يصاوقها هذان الحدان، أن خصائص al . وheel تتكامل توزيعياً complementary

البنيات القركيبية والبنيات الدلالية

(10)

أ. ؟ zijn gezin (كل عائلته)

heel zijn gezin (جميع عائلته)

ب, al het water (کل الثاء)

ب'. ؟ Heel het water (جميع الماء)

ج. al de burgers (كل الواطنين)

ج الواطنين) Heel de burgers 9.15

يلاحظ أن heel تدخل عل الأسماء المفردة القابلة للعد، في حين أن al تدخر على أسماء الكتل وعلى الأسماء الدالة على الجمع

### 3.1.7. بدائل اله وheel

تتميز بدائل علم و heel بخصائص لا تختلف كثيراً عن بديلاتها، فيديل heel صنة تحميل entire و complete في صنة تحميل تقريباً المعنى نفسه وتترجم ب whole و whole أو complete في الإنجليزية (وهو ما يمكن أن يقارب ب "جميع" أو "أغلب" في العربية).

(11)

mijn hele huis .i

منزل جميع أنا

کل (جمیع) منزلی

Heel mijn kuis .'i

منزل أنا جميع

کل (جمیع) منزلي

ب. een heel ijsje

نكرة - كل قطعة - الثلج

قطعة الثلج كلها

ب'.؟ Heel een ijsje

قطمة – الثّلج نكرة – كل

قطعة الثلج كلها

يمكن لـ heel أن تستعمل، في هذا الإطار، استعمال الصفة تماماً ولا تخصع في هذا الاستعمال إلا لبعض القيود البسيطة التي تحدد طبيعة الحدود التي تسبق الصفة .heel ويجوز لها كذلك أن تساوق الأسماء الدالة على الجمع. وتبين الأمثلة الواردة في ريان المناة أن الصفة ألف أن تقم في سياق النكرات وفي سياق الأسماء الدالة على الجمع وفي سياق الأسماء الدالة على الجمع وفي سياق الأسماء المسورة:

(12)

Wij aten met elkaar [tien hele broden] op 3

بعضنا بعضا مع [كسرة - خبر جميع / أغلب عشرة] استهلك نحن أكلنا كل كسر الخبر العشرة مع بعضنا بعضا

Er zijn nog maar [weinig hele bocken] over in de 🔑 bibliotheek

مكتبة ال في يسار [كتب تامة قلة ] فقط يوجد هناك يوجد فقط في يسار الكتبة قلة تامة من الكتب

ج. [kele dorpen] werden door de overstroming weggevaagd طوفان ال ب اجتيحت [القرى أغلب] اجتيحت أغلب القرى بالطوفان ويعتبر الحد هلك بدلاً للحد [a]

alle burgers أ.

alle burgers أ.

Apple display الراطنين كل الراطنين ال كل مواطنين ال كل مواطنين ال كل علي المواطنين ال كل المواطنين ال كل علي المواطنين ال كل عليه ال كل متمة ال كل المتمة ال

متعة ال كل كل المتعة

يعرف الحد alle كما توضع ذلك الأمثلة، توزيعا تكاملها مع انتوبيدت ali the و العربية ali the و العربية ali the و العربية all my و ali the و التي تقابل my في الإنجليزية وكل أسم + نسبة و تكل الله..." و ali mijn (التي تقابل ali this في الإنجليزية وكل هذا... في العربية) و ali deze (التي تقابل ali this في الإنجليزية وكل هذا... في معربية) و ويعتبر الحد alle في العموم نتيجة عملية صهر fusion تجمع الحد معربية) والمحد المحد أله أن تحقق الحد عالم الحد النكرة alle وهو العمهر الذي يعتبر عمهر ذلك أنه يقتصي صهر الحد أله في الحد النكرة het فير مرتبطة ب de تحويلياً، مستحيلاً في المستوى الصواتي. وسابين لاحقاً أن أله غير مرتبطة ب de تحويلياً، وإنما ترتبط بها تأويلياً فقط.

# 2.7. تعليل العدين heels al في التركيب وفي الدلالة

سأحاول فيما يلي الإجابة عن الأسئلة التالية المطروحة بخصوص الحدين al وheel.

(14)

أ. أي موقع يمكن أن يحل فيه هذان الحدان داخل الركب الحدي؟

ب. ما هي الدلالة التي يحوزها هذان الحدان، وما هي الملاقة التي تربط دلالتهما بتوزيمهما؟

ج. ما هي العلاقة الرابطة بين وضع heel الحدي (حد - سابق predeteerminer) ووضعها الصفي؟ وما هي العلاقة الرابطة بين الحد السابق al و الحد alle؛

لقد ثعدنا وضع المقابلات الإنجليزية التي يثبتها للؤلف ولم مقسر على المقابلات العربية لاعتبارات تعود بالدرجة الأولى إلى مراعاة الوسائط التركيبية syntactic parametres القرية تعير بين الأنساق اللغوية

<sup>&#</sup>x27; دائع عن هذا التحليل كل من بارديكوبر Paardekooper 1974 وفركوين Verkuyl 1981 وكوين 1991 Coppen 1991 واخرون

#### 1.2.7. الحدود القبلية ونظام المركبات في نظرية س- خط

يمكن للحديث al وheel أن يقعا خارج مخصصات الحد، كما تبين ذلك الأمثلة التالية

ر15) al Plato's werken أ. أعمال أفلاطون كل كل أممال أفلاطون كل أممال أفلاطون

(15) ب. heel Plato's filosofie فنسفة أفلاطون أجمل أجمل فلسفة أفلاطون

يتم توليد al وheel، بالنظر إلى بنية الركب الحدي المتادة، بالإلحاق في الأساس base إلى المركب الحدي base-generated adjuncts:



غير أن هذا التحليل يولد مشكلاً معقداً بالنسبة لنظريات س – خط التي لا تسمح بالإنحاق إلى الاستقاطات العليا في البنية العديقة D-structure (كما هو الحال بالنسبة لنظرية س خط المقترحة في شومسكي 1985) أو في النظريات التي تعتبر أن المخصص يغلق الإسقاطات العليا الوظيفية (انظر فوكوي وسييس 1985 Pukui and 1985

Speas) فلتذكير، فقد تم، في الفصل الأول من هذا الكتاب، تيني نظرية س منط حط ون شُرط أو خطوط علمتويات ون شُرط أو خطوط علمتويات وهو الأمر الذي يُمكّن من تحليل (115) و(15ب) كالتالي:

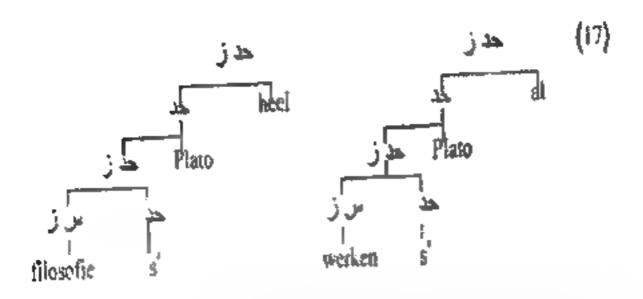

يمثل إسقاط الحد الأعلى أعلى إسقاط معنون ب حد ومقترن به. ولا يوجد أي سبب يمنع إلحاق ak و heek في الأساس إلى الإسقاط الحدي الأعلى.

بن الطبيعة المتولية لكل من leel عير واضحة بما يكفي. فقد اقترح أبني heel من heel إلى المتبار الأسوار مثل many much و الإنجليزية صفات نات السعة [+ سور] ويعتير ورود هذه الأسوار مع درجات مثل how وسفات نات السعة إلى مرتبطة معجميا بالصفات. غير أن هذا غير صحيح بالنسبة لله والرث مشكل طبيعتهما المقولية معلقاً إلى حين.

# 2.2.7. نمطا al و heel

يبين الترارد syllogisms في (18) أن heel تعد من الأسوار الشمونية universal quantifier:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> حارت كريسر Coopmans 1988 تفادي هذا الشكل بالتعييز بين الإلحاق في الأساس والإلحاق بالتعييز بين الإلحاق في الأساس والإلحاق بالتحويل باعتماد نظرية من – خط السمات التي اقترحها ميوسكن 1983 Muysken ، مقتفية أحد اقتراحات شوسكي في أحد محاضراته.

(18)

Heel de taart is voor jou .i

أنت إلى (يوجد) حلوة أل كل كل الحلوى لك أنت

Dit is een stukje van de taart

حلوى ال من قطمة (يوجد) هذه

هذه قطعة من الحلوي

Dit stukje is dus ook voor jou

أنت إلى قطعة هده إذن

إذن هذه القطمة لك أنت

al de bezoekers hebben een koekje ...

كمكة نكرة أخذ زائرين الكل

أَخِذَ كِلَ الرَّائِرِينَ كَعَكَةً (= لَكُلَّ رَائِر كَعَكَةً)

Jan is een bezoeker

زائر نکرة هو جان

جان زائر

Jan heeft dus ook een koekje

كمكة نكرة أخذ إذن جان

إذن جان أخذ كمكة

يوجد، في (118)، سور شعولي universal quantifier يقع على قديم الحنوى جبيعها، ويقع، في (18ب)، على الفرادات للشئلة في الزائرين بالعد توزيعياً واحدة واحدة.

تثبير الحدود السابقة الشعولية quantifiying determiner التسويرية quantifiying determiner بعلى يبكن لحدود مثل elka (أي) sommige وبعض) أن تتآلف مباشرة مع الركب الاسمي بربطها موضوع رأس الاسم الإحالي إح وبالمساهمة في بناء علاقة السور المتغير perator-variable بينهما. وهي العلاقة التي تُعكن بالتالي من بناء علاقة بين الحد التسويري والمركب الاسمي ومن تسويغ تأويلهما. غير أن هذه العلاقة غير ممكنة البناء في سيان الحدود المدود أل هذه العلاقة غير ممكنة البناء في سيان الحدود المدود المدود بين موضوع الاسم الإحالي مربوط مصبقاً بالرأس الحدي الأول، مما يجمى

#### البنيات القركيبية والبنيات الدلالية

ربطه بحد ثان (al أوheel) مخالف لا تقتضيه مبادئ النحو وخاصة مبادئ الربط التي تعدد الروابط بالنسبة للعربوط الواحد

(19)

#### heel het land .

وطن ال كل كل الوطن ب, al de huizen نور ال كل كل الدور

لا يمكن، في 199آ. ب)، ربط الموضوع الإحالي بالحد التسويري al او heel، نظراً لوجود الحد het والحد de اللذين يحق لهما تباعاً في heel (19 أ.ب) ربط الموضوعين الإحاليين المضمرين في الرأس الاسمي كما تبين ذلك البنيتان التاليتان:

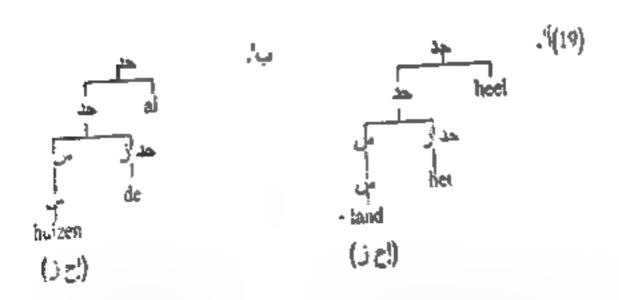

يعني هذا التعثيل أن heel وal لا تساهمان إطلاقاً في بناء أشكال سور متعبر. وفعل السؤال الذي يجب طرحه في هذا الصدد هو كيف يمكن معائجه الحديد heel و al في مثل هذا البناء؟

رأينا في الفقرة 2.1.7 أن هذين الحدين لا يمكن أن يساوقا إلا الإسقاطات المحدية المحيلة، أي ما يمثل ، تبعاً لبارتي Partee 1986، عبارات من نمط

م (حيث م = ماهية (انظر الغصول السابقة)). وبما أن الركبات الحدية تمثل أسوارة شمونية، فهي عبارات نات أنماط من فييل حمران نحم محك ويعني هذا أن functions من نعط حمان في المواد تمثلان دلالياً دالات المستقل المنط حمان في المحلوم وحمى دالات تقوم بتلب الماهية إلى طبقة متجانسة من المأهيات. ولهذا السبب، فإن هذه الحدود تختلف عن الحدود المسورة التي تربط مياشرة موضوع الاسم الإحالي مثل elke (= أي وsommige (= بعض)، لكونها تدخل على مركبات اسمية من نعط حم، نحاد كما تفترض ذلك نظرية الأسوار المعمة dear والمحدود في من معط حم، نحاد كما تفترض ذلك نظرية الأسوار المعمة generalized quantifiers ويمكن تمثيل سلوك نمط هذين الحدين كالتالي:

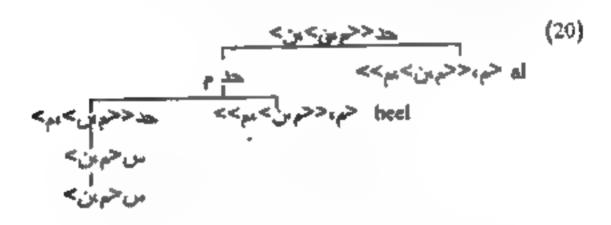

ساتناول في ما يلى يعض الخصائص الداخلية الميزة تباعا ل heel وheel

#### heel 제외소 .3.2.7

يعتبر المد heel مالة تنظبق على أشكال الأشياء أو أنواعها. ويُعنى بذلك الأشياء ذات النبط الدلالي حم، ححم، نح، محمد، فهي إذن تنظبق على طبقات أشياء فرعية أو أشهاء برية، أي الأشياء المفردة inidividual objects. وهو ما يعبر عنه المتحصيص النمطي أheel في نظرية الأنباط كما يتجلى في قيد الانتقاء أنذي يعتبره دالة مقيدة بانطباقها على فروع طبقة أبواع الأشياء أي الفرادات. غير أن هذا متحليل لا يمكن من تفسير القيود الملاحظة في الصفوفة (21).

(21<sub>)</sub> heel Parijs ji

#### البنيات القركيبية والبنيات الدلالية

باریز کل کل باریز برد heel Jan جرد کل جان چر heel mijn huis دار آنا کل کل داري در اوي الم آنا کل کل داري

نعل السؤال الذي يجب طرحه في هذا الإطار هو التالي: أين يكمن القرق بين (21) و(21ب)، وبعبارة أخرى ما يميز بين Jan وParijs إنهما يمثلان بعا اسمين لشيئين مغردين ذوي بنية تضم عددا من الأجزاء. فير أن الناظر المناحص لبنية مثل Parijs يجد أنها جد مركبة بالنسبة ل Jan. حيث يمكن أن ينظر بيها ياعتبارها طبقة من عدة أشياء متشابهة ومتكافئة . مواطنين وشوارع وهبار وأقواس إلغ؛ فاستعبال العبارة heel Parijs يمني شيئاً من قبيل : "كل المواطنين وأقواس إلغ؛ فاستعبال العبارة أحيائها وكل عماراتها وكل أقواسها" وهو ما يصعب تخيله بالنسبة لبنية ذات عنصر واحد ذي مكونات غير متجانسة أي غير متشابهة وغير متكافئة مثل Jan الدالة على شخص بمينه، لأن المل لا يمش طبقة مكونة من أشياء متعددة ومتكافئة (على الأقل في التصوي)؛ فعلى الرقم من أن كن مكونة من أشياء متعددة ومتكافئة (على المعنى التشريحي anatomic ومن حلاي بنعنى أن اسم Jan ومن حلاي بستعمل للإحالة على أجزائه أو أطراف بالمنى التشريحي أن اسم Jan (امعلم) بستعمل للإحالة على أجزائه أو أطرافه أو خلاياه أو على فرادات عده الأشياء. وهو بعير أسعاء أعلام الأشخاص أو الأحياء مثل Jan من أسماء المدن مثل Parijs وبرتبط هذا التعييز أسعاء أعلام الأشخاص أو الأحياء مثل Jan من أسماء المدن مثل العناس العائم التعييز أسعاء أعلام الأشخاص أو الأحياء مثل Jan من أسماء المدن مثل العائم الأشخاص أو المرابقة التي يتصور بها الإنسان العائم وبرتبط هذا التعييز ، فيما يبدو. أساساً بالطريقة التي يتصور بها الإنسان العائم

ولكن كيف يمكن أن نعثل إذن الأشياء البنينة structured objects ي مناس الأشياء غير البنينة mstructured objects؛ للإشارة فقط يمكن تحديد العرق لدلامي/ التصوري الذي يميز الأشياء المفردة من الأشياء الدالة على الجمع في سمة ينتقيها الحد heel وهي السمة التي توجد أساساً في الأشياء القابلة للعد سواء داخل سم مغرد يحيل على طبقة من الأشياء المفردة أو داخل جمع مكون من عدة أشياء مغرده ونورد في (22) بعض الأسماء للفردة التي تحيل على أشياء مبنينة .

heel mija familie أسرة أنا كل أسرة أنا كل كل أسرتي ب. heel de taart كمكة ال كل كل الكمكة ج. heel de tafel كل المائدة ال كل د. heel de bos منابة ال كل خابة ال كل

يبكن ل heel أن تنتقي إسقاط الحد الذي يحيل على مغرد، أي الحد الذي يتكون من طبقة متجانسة من الأجزاء: تتمثل هذه الطبقة في (122) في أعضاء العائلة أو الأسرة، وفي (22ب) في أجزاء الكعكة، وفي (22ب) في كل سنتمتر من المائدة، وأخبراً في (22د)، في مختلف الأشجار والنياتات التي تكون الغابة ويمكن أن تتم مرادفة عبارات (22) بالعبارات التالية المنادة عبارات (22) بالعبارات التالية المنادة عبارات (22) بالعبارات التالية المنادة عبارات التالية المنادة عبارات التالية المنادة عبارات (22) بالعبارات التالية المنادة عبارات (22) بالعبارات التالية المنادة التي تكون الغابة المنادة عبارات (22) بالعبارات التالية المنادة عبارات (22) بالعبارات التالية المنادة الأشبادة المنادة ال

(23) أ. alle leden van mijn familie أسرة أناك أعضاء كل كل أعضاء أسرتي ب. alle punten van de taart

البسيات القركيبية والبنيات الدلالية

كعكة ال ل قطع كل كل قطع الكعكة

alle centimeters van de tafel .

مائدة الال منتمترات كل

كل سنتمترات الأشة

alle bomen van het bos ...

غابة ال ال أشجار كل كل أشجار الغابة

تجدر الإشارة إلى أن التسوير الشمولي المتغمن في دلالة [hee] ليس تركيبياً، أي توزيعياً، (كما هو الشأن بالنسبة للحد elke (= أي) مثلاً) ويعني هذا التسوير ربط موضوع تركيبي في موقع معين.

ويمكن ممالجة دلالة heel باعتبارها تجمع بين دالتين الدالة حم، حم، دري الدالة حم، حم، دري الدالة حم، دري م

تقوم الدالة الأولى بقلب فرة (اسم دال على فرد) إلى طبقة من الذرات المتكافئة: حيث تقرأ الأسرة باعتبارها تضم عددا من الأعضاء، وتقرأ الكعكة باعتبار عدد قطعية، وتقرأ الدينة باعتبار عدد شوارعها وأحيائها وسكانها إلغ. ويمكن لدرات لكونة لإحالة هذه الأسعاء أن تقوم بوظائف مختلفة تتنافم فيما بينها للمعافظة على وحدة البنية. وهو ما لا يمكن تصورياً بالنسبة لأسماء الأشخاص أو بالنسبة لأسب مثل "قلم"، حيث لا يتصور وجود أية وظيفة درية داخل بنية القلم. لهذا السبب يمع ، فيما يبدو، تسوير اسم مثل Jan بحد من قبيل heel. وسنسمي هذه الوظيفة الأجزاء أ. حيث تمثل الأجزاء أ وظيفة من جملة وظائف طبقة من الذرات المكونة المسلمة من طبقات الأشياء؛ فإذا كانت حد تشير إلى مركب حدي بحيل. الكونة المشمة من طبقات الأشياء؛ فإذا كانت حد تشير إلى مركب حدي بحيل. فإن الأجزاء أ تمثل بالضرورة طبقة من الفرادات المتناغمة والمتكافئة

ولنمام هذا التحليل؛ يتم وضع سور شمولي للطبقة بإعمال الدالة الثانية، أي دالة الحد الشمولي all (= كل) كالتالي٠

(24) (س) = { Y (انظر الرسم) X - Y (انظر الرسم) يؤدي تأليف الدالتين معاً | all والأجزاء ] ، إلى توليد معنى heel:

(25)

#### " الأجزاء 1 (س))] all س [ الأجزاء 1 (س))]

يمكن، في هذا الإطار. تأويل heel في (25) باعتبارها نعطاً من قبيل حم، <حم، ن>، م>>، وهي دالة فرعية يمكن أن تقطبق على الأشياء التي يعش ثكتُها بنية متعددة الذرات المتكافئة التي تكون ذرات أشيائها طبقة صغرى تندرج بالضرورة داخل طبقة كبرى.

#### al UV3 .4.2.7

تنصب بالة هذا الحد على الركب الحدي المحيل، وهو حد يتوفر على حد داخلي بارز. وتختلف دالة هذا الحد عن دالة الحد heel في كونها لا تنطبق على ما يسمى بالذرات atoms، ولا تنطيق إلا على الجمع sums أو الكبيات quantities. فعلى سبيل الثال، يحيل الركب الحدي het bos (الغاية) على ذرة يمكن أن تربطها بمجموع طبقات الأشجار المختلفة، في حين يحيل المركب الحدي de bomen (الأشجار) مباشرة على جمع من الأشجار. وفي المقابل، نجد أن المركب الحدي het gras (ننبات) يحيل على الكمية. ويمكن في الحالات الثلاثة اعتبار الركب الحدي غير محيل على أية طبقة، ولكنه يحيل فقط على ماهية. لهذا السبب، يحتاج نحو الحدود Det grammar إلى دالة أخرى سنسميها لاحمًا الأجزاء2، وهي التي تمكن من قلب الجمع أو الكميات إلى قرادات أو أجزاه تتكون من القرادات إن إحالة de bomen (الأشجار) ترتبط بالجمع وهو جمع مغرد. حيث تقوم الدالة الأجراء2 بقلب هذا الجمع إلى طبقة من الأجرّاء أو العناصر التي تكونه وهي الأشجار المفردة. ويتم ذلك بتجزي، الأجزاء 1 والأجزاء 2 باعتيارها دالات فرعية partial functions للنمط حي حي ن>>. وتكون، في هذه الحالة، de bomen محصورة في إحالتها على الجمع أو الكميات ولا يعكفها أن تحيل أبدا على الذرات. وهو ما ياسر لحن بنية من قبيل al de stad (كل الدينة)؛ لأن الدينة لا تمثل جمعاً لطبقات سجانسة مكونة من فرادات متعاثلة وعليه، تكون الدلالة بالتالي قادرة على التنبؤ بالتوزيعات التركيبية

#### الببيات التركيبية والبنيات الالالية

المكنة لحد مثل أa، والتي تتمثل في كونه لا يساوق إلا إسقاطات الحد -D projections

ويمكن من جهة أخرى معالجة دلالة al باعتبارها دالة مركبة composite all ويمكن من جهة أخرى معالجة دلالة all باعتبارها دالة مركبة function تقوم بقلب الجمع أو الكميات إلى أجزاء. ولهذا يمكن اعتبار السور all (كن) سور al العام generalized quantifier بالمعنى نفسه الذي يتحقق به مع الحد heel.

ولعل السؤال الذي يُطرح في هذا الصدد هو التالي ما هي العلاقة التي تجمع بين الأجزاء 1 (الخاصة بالجمع والكميات)? يمكن اعتبار الأجزاء 1 (الخاصة بالجمع والكميات)? يمكن اعتبار الدامة الأجزاء 2 أوراً يقلب الجمع أو الكميات (باعتبارها أوليات ذات هناصر مبنينة) إلى طبقات. ويقابل هذا المور ما يسمى في الأدبيات بسور أعلى مضمر operator يمكن من قلب طبقات إلى جموع مكونة من كافة عناصرها. سأستعبل الرمز operator يمكن من قلب طبقات إلى جموع مكونة من كافة عناصرها. سأستعبل الرمز العلاقة احزمة على اعتبار من إما طبقة اعتباطية أو جمعاً اعتباطياً

يمكن، في هذا الإطار، اعتبار السور الأجزاء أل دالة مركبة تقلب الفرادات أر الذرات إلى جمع، كما هو الحال بالنسبة للدالة التي يمكن أن أسميها تحليل الله الله التي يمكن أن أسميها تحليل الله تحليل القلب طبقة من الفرادات المتجانسة، مثل قلب الغابة إلى أشجار متعددة أو قلب الكعكة إلى أطع مختلفة الخ. ويمكن على ضوء هذا أن تراجع تحديد أله والهالئالي

(28)

أ خارج heel) M (كل (- حزمة (تحليل (س)))]
 ب. خارج XI) M) = أس [كل (- حزمة (س))]

يتمثل الجزء المشترك بين al وheel في اعتبارهما معاً أسواراً شمولية universal quantifiers تنطبق على ماهيات (أشياء ذات نمطم) حيث تنطبق al على الجمع والكميات، وهي ماهيات مبنينة. وتنطبق heel على الدرات التي ترتبط بالطباق الدالة تحليل لتمند بنية جمع كل ما تم تجزيئه عند الاقتضاء

يجب التأكيد هما على وجود نوعين من الدوال التي يقتضيها البناء الحدي لدالة (+ حزمة) التي تعتبر من دوال الرتبة الأولى first order والدائة (--حزمة) تقوم الأولى بقلب عنصر واحد أولي (نرة) إلى عنصر واحد يمثل جمعاً وتمثل هذه الدالة في الحقيقة دالة قلب الشكل أو النوع sort shift function. وتمثل الثانية دالة حقيقية تقع على أشياء الرتبة الثانية second order things التي تنعبق على أشياء الرتبة الثانية إلى حم، ن>. ويمكن الرسم التألي من بيان كينية عمل هذا النظام:

(29)



أيمكن اعتبار الدالة تحليل مشابهة للتشاكل الذي يرمز إليه لينك 1983 Link الحرالة عند التكوين.

يوجد في هذا الرسم ثلاثة مستويات من الأتماط يمثل المستوى الأعلى الأسوار فات النمط حمر أن أن الذي يمثل منطقياً طيقة من الطبقات. ويمثل المستوى الذي يليه ، مختلف الطبقات، حيث تعتبر الحدود دوالاً تُسَوِّرُ الطبقات، ويعتبر الذي يليه ، مختلف الطبقات، حيث الأخير (الأسقل) مستوى الماهيات المرتبطة الله أحد هذه الدوال. ويمثل المستوى الأخير (الأسقل) مستوى الماهيات المرتبطة بالأشياء التي تتكون من توعين: نوع الذرات ونوع الجمع أو الكميات. ويمكن قلب الذرات إلى خرات بواسطة الدالة الذرات إلى جمع أو كميات، كما يمكن قلب الجمع والكميات إلى ذرات بواسطة الدالة تحليل والدالتين + حزمة و- حزمة.

#### 5.2.7. الصفة heel

ثمالج هذه الفقرة الملاقة التي تجمع الحد - السابق heel بالصفة heel في المركبات الحدية. لتتأمل البنيات الواردة في (30):

(30) أ. heel de stad مدينة ال كل كل الدينة ب. de hele stad مدينة جميع ال الدينة كلها

يُغضَل نظرياً اعتبار وجود مفردة معجمية واحدة تبثل كل من heel الحد – السبق وأعضا نظرياً اعتبار وجود مفردة معجمية واحدة تبثل كل من heel السبق وألسبق وألسبق المستوى التركيبي وي المستوى الدلالي بتحقق هذه المفردة في موقعين اثنين. يختلف استعمال heel حداً عن استعمالها صعة في كون الاستعمال الأول لا يقبل أبداً الإعراب في حين أن الاستعمال الثاني يتطلب الإعراب مثل كل الصفات.

وتبين الأمثلة الواردة في (31) أن heel الصفة تتحقق بعد الحدود وبعد الأعداد numerals-

(31)

## de hele meddag.)

مساء كل الـ الساه كله

## ب. mijn hele taart

کعکة کل أنا کمکثی کلیا

die vijf hele opgaven .

تمارين كل خمسة هذه هذه التمارين الخمسة كلها

يبكن اعتبار heel في (31) ملحقة adjunct إلى الاسم مثلها في ذلك مثل الصفة العادية وهو ما سيمكن من نفسير الإعراب الذي يلحق heel الصفة ويصنفها بالتالي إلى جانب باقي الصفات لكونه يمثل النتيجة المباشرة لعمل governement الاسم في الصفة. وفي المقابل، يمكن تفسير عدم إعراب الحد - السابق heel بكونه يقع في موقع خارج مجال عمل الاسم، مما يمنع الاشتراك في صوفة التطابق agreement.

ويعتبر التحليل الدلالي ل heel - الصغة معتداً إلى حد ما، لأنه يطرح هداً من الشاكل. يتعلق المشكل الأول بإمكان استعمال هذه الصغة استعمالات مختلفة، منها الاستعمال السوري quantifying use في مقابل الاستعمال غير السوري quantifying use. ويمكن التمثيل لاستعمال غير السوري بالأمثلة الواردة في duantifying use في مكن ترجمة heel في الإنجليزية ب whole (= كل أو جميع) أو في مكن ترجمة heel في الإنجليزية ب whole (= كل أو جميع) أو بالمالا (= مليم أو لم يمس).

(32)

اً. (Hij at de hele taart (en niet de aangebroken) (واحد غير تام الـ نفي و) كعكة نامة الـ أكل هو

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> يمكن اعتبار الإعراب هذا، تبعاً لشوسيكي 1995، نثيجة لعلاقة تطابق المخصص بالرأس، بثلا يضطر النحو إلى تيرير عمل الأسماء.

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

أكل كمكة تامة كلها (وليس واحدة غير تامة)

ب. Er waren weining hele borden over na de afwas

غسيل ال بعد أطباق غير - مكسر بعضها فقط هذاك

نقد تم ترك بعض الأطباق غير الكسرة فقط بعد النسيل

Elk heel werd toen met zorg in de kast gezet -c

دولاب ال في وضع بانتباه أطباق سليمة كل

الأطباق السليمة كلها وشعت في الدولاب

Hij zocht alle hele appels uit ..

تفاح كامل كل انتقي هو

انتقى كل التفاح الكامل

تستعدل heel في الأمثلة أعلاه بمعنى "كل" أو "كامل/ ثام" أو "فير ناقص". ويمكن وصف هذه الدلالات كالتالي يعتبر شيئاً س heel، إذا كانت كل أجزاء س انعادية محققة عملياً في س ولا يفتقد س أي جزء منها. ويعتبر heel كلاً أي شيئاً متعدد الأجزاء، إذا وفقط إذا لم يخصم منه أي جزء، وإذا كانت كل أجزائه المتادة موجودة بشكل يحافظ فيه س على بنيته ويمكن التعثيل في (33) لاستعمال heel السوري.

(33)

Hij at de hele taart (geen stukje liet hij liggen) .1

(خلف – ترك قطمة نكرة نفي) كمكة جبيع ال أكل هو

أكل كل الكعكة (ولم يترك منَّها ولا قطمة وأحدة)

Hij heeft de hele nacht geslapen ...

الليلسة كل ال نام هو

نام كل الثيلة

ج. Hij at drie hele taarten

كمكات كل ثلاثة أكل هو

أكل كل الكمكات الثلاثة

Hij sliep een hele dag .J

يوم كل واحد نام هو

نام كل اليوم

يختلف استسال heel سوراً عن استسالها صفة في عدد من المظاهر أولاً، predeterminer في الاستسال السوري دائماً heel الحد – السابق heel في الاستسال السوري دائماً heel الحد – السابق heel في رهد أمر غير ممكن عند استسال heel صفة ثانياً، يمكن للجمل الواردة في (33) أن ترادف باستسال سور شمولي ينطبق على مجال الجملة كله حيث يمكن لل (33-) مثلاً أن تُرادف منطقياً كما يلي:

(33)

ح'. Every piece of three pies is such that Jan devours it أن مثل حلوى ثلاثة قطعة كل هي النهم جان أن مثل حلوى ثلاثة قطعة كل كل قطعة من الحلوات الثلاثة النهمها جان

ثالثاً، لا يمكن أن تكون (32أ) و(133) حقيقيتان true إلا في طروف مختلفة، حيث يبكن أن تكون (33أ) حقيقية ولو لم تؤكل الحلوى كلها، وحيث يمكن أن تكون (32أ) حقيقية عندما تؤكل الحلوى فير الثامة أصلاً. ويتضح هذا أكثر في الجمل التألية:

(34)

Hij at de bele taart, maar niet helemaal .

كاملة لا لكن كمكة كل أل أكل هو أكل الكمكة كلها ولكن ليس بأكملها ب. Hij at de hele halve taart كمكة نصف كل ال أكل هو أكل نصف الكمكة كله

لقد ثم في (34) أكل الكمكة الكاملة ولكن ليس كلها (كأن يأكل/ يتذول كل جزء منها). وفي (34ب) تم أكل نصف الكمكة كله، مما يدل على أن الصفة أمنيسة.

و'ما heel غير السورية فيمكن اعتبارها صفة عانية ذات النعط حم، ن>. لأنها تقوم مقام المحمولات

(35)

De vaas is mog heel سليمة مازال هي الزهرية مازالت الزهرية سليمة

عندما تقع heel صفة قبل – اسبية prenominal modifier يجب أن يقلب من حم، ن>> (انظر الفصل الثالث يجب أن يقلب من حم، ن>> إلى ححم، ن>> (انظر الفصل الثالث لريد من التفصيل في طبيعة الأنماط). وتعتبر دلالة الصفة قبل – الاسبية heel أحد أعقد الأوجه الدلالية التي تتوفر عليها هذه الصفة. بحيث إنه لا يمكن اعتبار شيء ما (س) في مجال إحالة heel إلا إذا وفقط إذا امتثلك كي الأجزاء التي يجب أن يتوفر عليها سي وتحتم هذه الخاصية وجود سور يقيد طبقة التي يجب أن يتوفر عليها سي وتحتم هذه الخاصية وجود سور يقيد طبقة المحددة لماهيتها وبالتالي لكينونتها.

تتوفر الصفة licel على المعنى نفسه تقريبا في استعمالها الثاني، وهو استعبال موسع يشمن أسيقة الأسماء الدالة على الجمع والأسماء المسورة يخلاف الاستعبال الأول, ويتصل المشكل منا يدلالة الحد – السابق licel التي لا تنظيق تعاماً على دلالة الاسم الذي يسوره الحد. أولا، لأن نبط الحد –السابق licel الذي يتمثل في حم، حرم، نك، نكك لا يطابق نمط الاسم الذي ينحصر في نمط حم، نك وعلى الرغم من أنه يمكن أن نقلب نمط الحد – السابق لبطابق نمط الاسم، فإن هذا لا يمكن من حل المشكل ينظراً توجود مشاكل آخرى تتجاوز القلب، منها أن الحد licel يستثرم دائماً وجود شي، من المدود عادة

سأفترض، لتجاوز مثل هذه الشاكل، أن الصفة heel يمكن أن تنتش في الصورة المنطقية لتلتحق بالإسقاط م حد:



في مدا الإطار، يمكن لدلالة heel أن تنطبق بالطريقة المعتادة. ولعائجة مشكل العلمان الحد الصفي heel على المركبات الحدية الدالة على الجمع، يجب أن تقبل بتعقد هذه الدلالة بجعل النظام يصمح بتوزيع الدالة هير جميع الأفراد أو وحدات المكونة أجمع ما .

## 6.2.7. الحد alle

تتناول هذه الفقرة العلاقة التي تجمع بين الحد - السابق أق (في أمثلة من قبيل alle فبيل alle (في أمثلة من قبيل alle فبيل alle (في أمثلة من قبيل alle فبيل الناس) بالحد alle (في أمثلة من قبيل الإسقاط الحدي mensen عكل ناس). رأينا فبيا سبق أن أله تولد بالإلحاق إلى الإسقاط الحدي لأعلى بنيط حم، ححم، ن>، ن>>. وقد رأينا، فبيا سبق، أن alle لا تشدُ عن لتحليل المقدم للحد في هذه الدراسة باعتباره يمثل نمطأ من قبيل ححم، ن>، التحليل المقلي من أه، لأنه إذا عليه أن المعلى من أه، لأنه إذا كانت أه تمثل دالة مركبة، كما هو منصوص عليه في (37) تحته، فإن دالة alle الميطة، لأنها لا تتكون إلا من الشق الثاني من دالة أه، أي الحد "كل".

(37) i. "M "al" کل" – حزمة ب. "M "alle" کل

مع العلم أن الدالة - حزمة تعتبر غير ضرورية بالنسبة للحد alle، لأن هذا الأخير ينطبق مباشرة على إسقاط الاسم الذي يمثل النفط: حم، ن>.

## 3.7. فلاصة

يبكن الآن أن نتصور يوضوح وجود صلعية للعناصر اللُمُؤرة quantifying يرأسها أساساً معنى الحد alle "كل" الذي يمكن أن تشتق منه باقي الحدود بواسطة قلب النبط type-shifting وقلب النوع أو الشكل -shifting:

<sup>9.</sup> سأمود إلى هذا للوضوع في أعمال لاحقة.

البديات افتركيبية والبنيات الدلالية

(38) أ. <sub>ا</sub>حد ال

أ. [حد alle] كل ب. [سور al] كل – حزمة ج. [سور heel] كل – حزمة تحليل

يعتبر أله وheel موران بالنظر إلى مضمونهما الدلالي، ولا يتصرفان باعتبارهم سورين حديين بالتحقق في موقع الحدود التي تربط موضوع الاسم الإحالي ولهذا في تعتبر ملحقة بالمركب الحدي (م حد) وأما مسألة عدم قبولهما التكر و المؤالة المختف المحيلة المختف المحيلة المحكن وده إلى طبيعة تعطيهما بأنهما ينتلبان معاً من نقطم إلى نقط حرم، ن>، فيمكن وده إلى طبيعة تعطيهما؛ لأنهما ينتلبان معاً من نقطم إلى نقط حرم، ن>، وبما أن م تمثل نقط المركبات الحدية المحيلة، وبما أن القصط حرم، ن>، نات منهمة تسويرية أخرى خارج أله وأمها.

الفصل الثـــامن الحدود الفارغة

## 0.8. تقديم: الغواعل النكرة

سأتناول، في هذا الفصل، مسألة تصويغ الرؤوس الوظيفية الفارضة في موقع الحد توزيعاً وتأويلاً. وسأبين فيما بعد أن وضع الفاعل النكرة في اللغة الألمانية يمثل أهم ما يمكن أن نستهل به مشكل الحدود الفارضة empty determiners. لنتأسل الأمثلة التي يكون فيها فاعل الجمل المدجة embedded clauses نكرةً (نظر لأمثلة في (أ)) :

(1)

dat een inbreker op zolder was ... 🛀

كان في الأعلى لص -- نكرة أن إن لصاً في الطابق الأعلى

ب. † ... dat een vrouw gebied heeft

فعل هتف سيدة – تكرة أن إن سيدة هتفت

· dat een leraar overspannen is ... t .g

يرجد في – حالة – إرهاق أستاذ – نكرة أن إن أستاذاً مرهق

dat zeelui dronken zija ... 🕆 ..

يوجد في - حالة - سكر بحارة - نكرة أن

<sup>&#</sup>x27; المُشَاذِكيرِ فَقَعْلِ فَإِنْ رَبِيةَ كَلَمَاتَ الأَلَانِيهِ فِي الْجَمَالِ الدَّمِجَةِ هِي فَاعَالَ - معمول SOV: حيث يحتل الفعل المورف finite verb دائماً الربّية الأخيرة

إن بحارة سكاري

## dat studenten gisteren gearresteerd zijn ... :....

اعتقلوا البارحة طلبة إن إن طلبة اعتقلوا البارحة

#### dat vuil op de grond ligt ...? ..

طلي بمباط ال فوق وسخ أن إن وسخا فوق البساط

#### Dat drie leraren overspannen zijn .;

يوجد في - حالة – إرهاق أساتذة ثلاثة أن إن ثلاثة أساتذة مرهقون

## dat veel zeelui dronken zijn .

يوجد في — حالة — سكر بحارة بعض أن
 إن بعض بحارة سكارى

Dat weinig vuil op de grond ligt &

طَلِّي بِساط ال قوَّق وسخًّا قليلاً أن إن وسخاً قليلاً فوق البساط

يبدو من خلال الأمثلة المأخوذة من اللغة الألمائية أن قبول الفاصل النكرة مشروط بأمرين 1) الحلول في موضع الفاعل، 2) الخفوع لتأويل مخصص الحصص عدد عدد أن الجمل من (أن) إلى (أو) تحتوي إما على حد تكرة أو على حد صفري. يلاحظ أن الجمل من (أن) إلى (أو) تحتوي إما على حد نكرة أو على حد صفري. وهي غبارات قليلة الاستعمال في هذه اللغة، حيث إن استعمال (أج) و(أو) مشروط بقراءة العادة وهي القابل، يبدو أن الفاصل المحلى بأصداد (أن) numerics أو ببعض المفاصر المسورة guantifying elements مثل (أن) وحظى، في حال القراءة المخصصة، بالعبول أكثر من فيره وهي قراءة مختلفة عن القراءة الوجودية المعتادة التي يقتضيها هذا النوع من الأسوار، لأبها مختلفة عن القراءة الوجودية المعتادة التي يقتضيها هذا النوع من الأسوار، لأبها تصادف وجوباً التأويل التبعيضي partitive reading فليول ((أن) مثلاً يبوقب على استعمالها في سياق يحيل على طبقة من الأساتذة، يكون بعضهم (ثلاثة مثلاً) في حالة إرهاق وتبين الأمثلة الواردة في (أ) أن قرابة الأمثلة الواردة في (أ) مثلاً على عند دميج المعرفة 10 الدالية على الوجود، والتي تقابل "there" والمنتي عقد دميج المعرفة 10 الدالية على الوجود، والتي تقابل "there" والمنتية و"هناك" في العربية؛ أو عند قلب صمة تعريف الفاعل من الذكرة إلى الإنحليزية و"هناك" في العربية؛ أو عند قلب صمة تعريف الفاعل من الذكرة إلى الإنحليزية و"هناك" في العربية؛ أو عند قلب صمة تعريف الفاعل من الذكرة إلى

معرفة مع العلم أن هذين الشرطين لا يتحققان معاً في آن واحد لأنهما يخضعان لتوزيم تكاملي بالنظر إلى قيد عدم تعريف الجمل الوجودية - restriction on existential sentences

> (2) dat er een inbreker op zolder was ... 🤞 كان في الأعلى لص - نكرة هناك أن إن في الطابق الأعلى بوجد لس dat de inbreker op zolder was ... .! كان في الأعلى لص - ال أن إن اللُّمِن يوجد في الطابق الأعلى dat er de inbreker op zolder was .... , " كان في الأعلى لمن - ال هناك أن إن في الطابق الأعلى اللص dat er vuil op de grond ligt ... .. طلَّى يساط ال قوق وسخ هناك أن إن فوق اليصاط وسخا dat het vuit op de grond ligt ... .'. طلى بساط ال فوق وسخ ال إن إن الوسخ فوق البساط dat er het vuil op de grond ligt ... \* ... طلى يساط ال قوق وسخ ال هناك أن إن فوق البساط الوسخ Dat er drie leraren overspanzen zijn ... .; يوجد في — حالة – إرهاق أساتنة ثلاثة هناك أن إن مناك ثلاثة أساننة في حالة إرهاق Dat de drie leraren overspannea zijn .... '5 يوجد في - حالة - إرهاق الأساتذة الثلاثة أن إِنْ الْأُسَاتِذَةِ الثَّلَاثَةِ (يوجِدُونَ) في حالةً إِرهَاقٍ

## يوجد في - حالة - إرهاق الأساتنة الثلاثة هناك أن إن هناك الأساتنة الثلاثة (يوجدون) في حالة إرهاق

سبق أن تشاول عدد سن الباحثين هذه الظاهرة اللغوية، سذكر منهم رواسد 2de Hoop1992 ونوهوب Rullmann 1989 فقد حساول رواسان 1989 معالجة هذه الظاهرة بالنظر إلى منا يسمى فيد التعريف حساول رواسان 1989 معالجة هذه الظاهرة بالنظر إلى منا يسمى فيد التعريف definitness restriction. وهي ظاهرة تختص بها بنية التعريف، كما تخنص بها فأركبات الاسبية التوية التوية وهي قاهرة تختص بها فأركبات الاسبية التوية والإنجليزية أو "مناك" في العربية ويستعس روسن مسطنح قيد النكرة العادية من الحلول مصطنح قيد النكرة العادية من الحلول في هذا السياق، فإذا اعترضنا أن الفاعل المتلوب inverted subject يحقق في عناس داخل الركب الفعلي، أي في موقع مخصص الركب الفعلي [مخصص، م ف]، فأن الفاعل المادي العرفة [مخصص، م ف]، وأن الفاعل العادي العرفة [مخصص، م من]، وأن الفاعل العادي العرفة وقيد النكرة).

(3)

قيد التعريف: تمنع الركبات الحدية المعرفة من الحلول في موقع [مخصص، م ف].

قيد النكرة: تمنع الركبات الحدية النكرة ذات التأويل الوجودي existential interpretation

وبين الرسم القالي مواقع الفاصل subject positions في البنية المركبية الجملية (حيث [± تع] تعنى [± تعريف]):

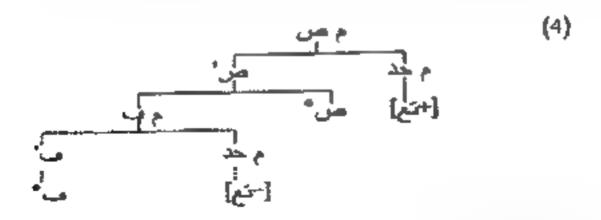

<sup>2</sup> أند بالاشت ميلزارك Milsark 1977 طاهرة مشابهة في اللغة الإنجليرية

تجدر الإشارة إلى أن قيد النكرة لا ينطبق على الركبات الاسمية النكرة من حيث شكلها formally indefinite ولكنه ينطبق بالأساس على الركبات الاسمية النكرة دلالياً semantically indefinite. في هذا الإطار، يعتبر الاسم نكرة دلالية إذا كنان يقبل التأويل الوجودي. ويلاحظ أن الأسماء النكرة التي لا تقبل التأويل الوجودي لا تؤدي إلى لحن الجمل التي تظهر فيها في موقع الفاعل العادي أي في موقع (مخمص، م س)، حيث يتم في الواقع تعويض التأويل غير الوجودي الذي يعيز الاسم النكره بتأويل العبادة generic interpretation أو بتأويل التبعيض generic interpretation أو بتأويل التبعيض partitive interpretation.

وترى أنّ نحوية الجمل الواردة في (5) تتعلق أساساً يتأريبل العادة الذي يُعبر فواعلها النكرة، فهي لا تسور وجودياً existentially quantify، ولكنها تحييل على النوع أو تشير إلى كل أفراده أو إلى العناصر التي تكونه

(5)

أ. dat een ieraar vaak overspannen is يوجد في – حالة – إرهاق بائماً أستاذ – نكرة أن إن الأستاذ في حالة إرهاق

ب, dat zeelui graag drönken ziju يوجد في حالة سكر willingly بحارة – نكرة أن إن البحارة سكاري

ج. dat apen van bananen en pinda's houden أحب قول – سوداني – نكرة وموز – نكرة قردة – نكرة أن يحب القردة الفول السوداني والمؤز د. dat dolfijnen intelligent zijn

أ. ولهذا السبب فإننا لا نوافق العاسي القهبري (1992 و1993) في التأويل النظري الدي يسحه لجمل من قبيل "بقرة تكلمت"، لأن بقرة هذا لو كانت نكرة دلالية الظهرت بمبدئياً في موقع يسمل بكثير موقع مخصص الصرفة، كما يقترض الفاسي الفهري (باسه) خلافاً لا هو عليه الأمر. ولهذا تعتبر في اتفاق ثام سع ابن هشام، الذي أورد العبارة، أن الأمر ينطق بمكرة مخصصة، وهي مختلفة كلياً عن النكرة الدلالية نات التأويل الوجودي. والمقياس بسيط يتعثل في الموقع الذي تحتله معلماً (انظر ابن هشام لزيد من التقصيل حبول التأويل غير الوجودي لشن هده الجمل) (الهامش وضعه للمرجم)

يوجد ذكي دلافين أن إن الدلافين نكية

لا يمكن للعاعل المحلى بأداة التكرة een في اللغة الألاتية أن يغلب من قيد التكرة إلا إذا كان محلى بتأويل التخصيص specific reading. ويلاحظ هذا حيداً عند إدماج الجعلة التي تحتوي على القاعل التكرة المحلى بتأويل التخصيص في جملة تشتعل على محمول يعبر عن موقف معين ettitude predicate في جملة تشتعل على محمول يعبر عن موقف معين وجوباً باعتبار أن ويؤول، في هذا الإطار، الفاعل التكرة المحقق في [مخصص، م ص] وجوباً باعتبار أن حيره أوسع من حيز الفعل الإرادي intensional verb. وهكذا تؤول (6ب) مثلاً عبده أوسع من حيز الفعل الإرادي intensional verb. ومكذا تؤول (6ب) مثلاً بأن سيدة تدعى Bep تحب أن يُهتف إليها، معا يعني أن التكرة المحقق في ذهن المتكلم .

(6)

Alie dacht dat een inberker op zolder was .

وجد الأعلى في إصاً تكرة أن يظن آلي

يظن آلي أن لمَّا يوجد في الطابق الأعلى (...= إن في الطابق الأعلى ثماً)

Bep hoopt dat een vrouw gebled heeft .-

هتلت سيدة نكرة أن تحب بيب

تحب بيب أن تهتف إليها سيدة

Cor droomde dat een leraar overspannen geworden is و يسمير مرهقساً أستاذ نكرة أن حلم كور يحلم كور أن يمير أستاذاً مرهقاً

<sup>4.</sup> وهو ما يجمل، في رأينا، هبارة (يقرة تكلمت) في اللغة العربية تقلت من قيد التكبرة (الطبر الهامش السابق)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> لاحدة دوهوب De Hoop 1992 أنه يعكن للجمل ذات العامل النكرة المحمل ق [مختصص، م ص] أن تستعمل بنير اعتراضي contrastive stress يقيع على الاسم Bep hoopt dat een VROUW gebled heeft سيدة هتعت وليس سيدا) (انظر الهامش (3) المقارنة، إن "بترة تكلمت" قد تأخذ كدلك القراءة الاعتراضية بمعنى أن "بترة تكلمت وليس حماراً أو شيئاً اخي.

لا يُنَسِ ورود النواعل النكرة المصحوبة بالعدد في موقع [نخصص، م ص] إلا عند تأوينها تأويلاً تبعيضياً partitive reading، وهو التأويل الذي يعني أن النكرة تحيل على جزء من طبقة محددة في الميان.

(7)

...dat één leraar overspannen is ,i

يوجد في - حالة إرهاق أستاذ واحد أن ••• ••• إن أستاناً واحداً مرهق

.... Dat enkele studenten gearresteerd zijn 👵

يوجد في — حالة — اعتقال طلبة مجموعة أن... ... إن مجموعة من الطلبة في حالة اعتقال

... dat tien zeelui dronken waren 🦡

كأن في - حالة - سكر بحارة عشرة أن٠٠٠
 إن عشرة بحارة سكارى

...dat veel vuil op de grond ligt ...

طلي البساط ال على وسخ كثير أن··· إن وسخاً كثيراً طلى على البساط

يترقف قبول (7ج) على توفر سياق يقتضي وجود طبقة أو مجموعة صن البحارة يكون عشرة منهم في حالة كر.

ي هذا السياق يبدو ضرورياً طرح السؤالين التبالين، وهما يتملقان بالمطيات الواردة في (1) و(2) و(4) -- (6):

الذا تقصى الفواعل النكرة من موقع [مخصص، م ص]؟

 أذا تمكن قراءة العادة أو التخصيص أو التبعيض من الإفلات من قيد لنكرة؟

نلإجابة من المؤالين معاً يمكن القول بأن النكرة تعني حدوداً فارضة صع العلم أن الحد الفارغ يجب أن يُرضِي مثل باقي المقولات الفارغة مبدأ المولات الفارغة والحد الفارغ يجب أن يُرضِي مثل باقي المقولات الفارغة مبدأ المولات الفارغة empty category principle وهو المبدأ الذي يقضي يوجبوب ربط المقولة فرعه في مجال تركيبي معين وهو ما يتمثر تحقيقه بالنسبة للمقولات الفارفة الدي تحل في موقع [مخصص، م ص]. وبخصوص الحدود المؤولة باعبيار العادة أو

النخصيص أو التبعيض، فإنها تفلت من قيد النكرة إما لأنها لا تعثل في الحقيقة حدوداً فارغمة في الصورة النطقية logical form وإما لأن المياق يسمح لها بالربط انطلاقاً من موقع [مخصص، م ص] .

أولاً، سأبين في الفقرة 1.8. وجاعة افتراض أن النكرة تمثل في الحقيقة حداً binding فارغاً، وسأصوغ ثانياً في الفقرة 2.8. شرطاً خاصاً لربط هذه المصدود condition، لأنتهي في الفقرة 3.8. إلى تقسير الطابع الاستثنائي التأريس العادة وتأريل التخصيص أو التبعيض، وهي التأويلات التي تلازم بعض الحدود النكرة

## 1.8. العدود النكرة: حدود فارغة

يمكن التمييز عموماً بين ثلاثة أنواع من المركبات الحدية النكرة تعثيل النوغ الأول المركبات الحدية التي عدد numeral بثس المركبات الحدية التي لا تتوفر على أداة article أو على حدد numeral بثس rode wijn ورود حمراء") أو التي تدل على كتلة مثل (rode rozen "خسر أحمر"). وتعثل النوغ الثاني النكرة المحلاة بأحد العناصر المسررة أو أكثر مثل (roos أحمر"). وتعثل النوغ الثاني (twee rozen "يعيف خمر") و(wat wijn) و(wat wijn) "يعيف خمر") و(veel wijn) "خبر كثير"). وتمثل النوغ الثالث النكرة التي تصاحبها أداة النكرة التي تصاحبها أداة وددة").

ويمكن اعتبار التحليل (8)، بافتراض حبد قارع، أكثر ملائمة للنوع الأول من دركبات الحدية:

(8) [م حد [حد فارغ ] [م س rode rozen ]] [م حد [حد فارغ ] [م س rode wijn ]]

وأما ورود الأعداد بعد الحدود، كما تبين ذلك الأمثلة التاليمة. فيدل على أن لأعداد لا تحل في مواقع الحدود وإنما تقع داخل م س:

(9) أ. de twee rozen ورود اثنتان ال

<sup>°.</sup> وهو ، في ما يبدو . حال عباره مثل (يقرة تكلمت) (انظر الهامشين 3 و4) .

الوريتان الاثنتان خمر كثير ال خمر كثير ال الخمر الكثير ج. twee rozen ورود اثنتان ورد اثنتان د. veel wijn خمر كثير

تبثل البنيات الواردة في (10) الركبات الحدية الواردة في (9)، حيث تحن الداة التعريف في موقع الحد في (10 وب). ويحل الحد الفارغ في (10ج ود).

(10) أ. [ م حد [ حد de ] [ م س twee rozen ]] ب. [ م حد [ حد de ] [ م س vele wijn ]] ج. [ م حد [ حد فارخ ] [ م س twee rozen]] د. [ م حد [ حد فارخ ] [ م س veel wijn]]

يُغترض هادة أن الأداة النكرة een تبشل حباً نكرة يقابل في الحقيقة الحد لمرفة لذي تحققه أدوات التعريف في الألمانية مثل de أو أمناك رأيب أخر يعتبر أن een تبشل المقابل غير النبور للعدد een إذا كان هذا الرأي عجيماً، فإن een يجب أن تولد داخل م س مثلها في ذلك مشل باقي الأصداد، منا يعني أن موقع الحد في مثل هذه التراكيب يظل فارغاً كذلك كما تبين ذلك الرسوم النائية

één roos أ. أ. één roos [محد [حد فارغ] [م س een roos]] ب. een roos

#### البهيات الفركيبية والبنيات الدلالية

## [م حد [حد قارغ] [م س roos]

والخلاصة أنه يبدو، من خلال ما سبق، أن التحليل الذي يعتمد فرضية لحد الفرغ يعد أكثر ملائمة للأثواع الثلاثة من الأسماء النكرة، وعلى الأقل بالسبية للنوعين الأولين.

وأما المركبات الحدية المعرفة فتشهد دائماً تحقق أداة ما في موقع الحد. قد تكون مده الأداة أداة التعريف أو الإشارة أو السور أو ضعير الملكية possessive pronoun كما تبين ذلك الأمثلة التالية:

(12)

de roos

وردة ال

الوردة

ب. deze oude wijn

خمر عتيق هذا

هذا الخمر المتيق

elke tezing .5

قراءة أي

أية قراءة

sommige rozen ...

يعض ورود

يعظن ورود

Mijn fiets 🗻

دراجة أنا

سراجتي

onze samenwerking ...

تعاون نحن

تعاوننا

وارى، تبعاً لأبني Abney 1987، أن الحديمكن أن يعلاً كذلك بعلامة الإضافة s في مركب حدي يحل في مخصصه المضاف إليه gemitive element

(13)

Wims roos i

رردة ويمس (حيث تحتق الإنجليزية S° في موقع الحد = Wim's rose) ب. mija broers fiets

دراجة أخ أن

رَاجِةَ أَخَيَ (حيث تحقق الإنجليزية s' في موقع الحد = my brother's) (bicycle)

وأب أسماء الأعلام فيبدو أنها تمثل أحد أهم المشاكل التي تعترض هذا التحليل لأنها لا تحلق أية أداة مثل:

(14)

Willem J

[م حد [حد فارغ] [م س Willem]]

Holland .-

[م حد [حد فارغ] [م س Holland]]]

بين نونكوباردي Longobardi 1992، استئاداً إلى معطيات من الإيطانية و لإنجليزية، أن أسماء الأعسلام تنصعد إلى الحبد في البنيسة السنطحية -S structure و الإيطالية، بينما تنصعد إلى الحبد في الإنجليزيسة في العبورة المنطقية . logical form إن اعتماد افتراض لونكوباردي يعني أن تسويغ الحبد الفارغ منع الأسماء الدكرة يتم بترقية الاسم إلى موقع الحد (على الأقل في الصورة المنطقية):

(15)

أ. [م حد [حد voos [ de عد [حد احد إحد العد [ الم

ب. [م حد [حد fiels [mijn]

ج. [م حد Wim [حد 8] 2008

د. [م حد [ حد ز Holland} فارغ ز]

#### البعيات الفركيبية والبنيات الدلالية

ويمكن أن تؤدي المقارنة بين المركبات الحدية المعرفة والمركبات الحدية النكرة إلى فنراض مهم غايته تضير الاختلاف التركيبي الحاصل بينهما:

(16)

لُسُركَبَات الحدية المرقة حدود محققة معجمياً للمركبات الحدية النكرة حدود غير محققة معجمياً أي قارغة

ويمكسن اعتهمار همذا الاقستراض قريسه جمداً ممن افستراض لونكويسادي 1992 Longobardi.

(17)

لا تعتبر العبارات الاسمية ذات إحالة قوية إلا إذا كان موقع حدها مملوء معجمياً.

رنا تم قبول الافتراض (16)، فإن اشتقاق قهد النكرة يمكنه أن يرصد الاختلاف الحاصل بين المعرفة والنكرة، كما سأبين ذلك في الفقرة الموالية. وسأركز في هذا الحاصل بين المعرفة والنكرة، كما سأبين ذلك في الفقرة الموالية. وسأركز في هذا الحاصل بنظرية هم Heim 1982.

## 2.8. شرط ربط العد الغارغ

# 1.2.8. هيسم Heim 1982: النكرة في الصورة المنطقية

لقد طبورت هيم 1982 نظرية المالجية النكيرة والتسبوير والبصمائر الدائدة pronominal anaphora وتختلف هذه النظرية عبًا سبقها من نظريات في عدد من الجرائب . وقد ركزت العالجة على مشكلين تقليديين يتعلقان بالصورة المطلبة

أعاني نظرية كانب 1981 Kamp لتشيل الخطاب Kamp 1981 تعاني نظرية كانب كانب الخطاب 1982. لأن المطريقين مطلقان من الأسمن الأسمن المشكل نفسها التي تعاني منها نظرية هيم الأنها نظرية منطقية يمكن أن تتوالف بيسر مع النظريات المركبية المتملة بنظرية الربط العاملي government and binding theory

ويتصلان حاصة يربط السور لضعير على الرغم من وجنود حناجز bartics بينهمنا ويمكن طرح هذين الشكلين من خلال الأمثلة التألية:

(18)

A monkey is sitting in the cage. It is happy المعيد هو أقفص الله في يجلس قرد و التقص الله معيد (الاقتران)

Every one who owns a monkey feeds it ...

هو يقدى قرد بمثك الذي كل أحد (الاقتران) كل من يملك قردا يقديه

(19)

Every monkey is sitting in the cage. It is happy ...!

سعيد هو قنص ال في يجلس كل قرد (الاقتران)

كل قرد يجلس في القفص. فهو سعيد

Everyone who owns every monkey feeds it . .

هو يغدى قرد كل يملك الذي كل أحد

كل من يملك أي قرد يغديه

يربط المركب الاسمي النكرة في الجملة الأولى من المعفوفة (18) الشعير في الجملة الثانية من العبارة نفسها، وهو ربط يعبر الحاجز الجملي وهذا ضير متوقع الأن النكرة أسوار وجودية ينحصر انطباقها في مجال الجملة الواحدة كما هو واضح من خلال لحن الجملة (19). وأما في (18ب)، فإن النكرة توجد في جملة المسة المحال لحن الجملة (19 في وحودي والمحال المور الشعولي everyone (كل أحد) وهو مجال لا يجرز ربط النكرة الضعير إلا إذا كانت التكرة نات مجال سوري أوسع من مجال السور الشعولي لتتحرر من مجال سورها المطابق لمجال الجملة التي تحتويها مما يعدل على أن قوتها السورية everyone (المحال المور المور الوجودي existential quantification لا تستعد من السور المرابي ودودي أن هذا الافتراض غير صحيح كما يبين ذلك لحن شمولي everyone غير أن هذا الافتراض غير صحيح كما يبين ذلك لحن المثال (19)، حيث لا يجوز السور الشعولي every monkey (أي قرد) أن

يرد في موضع رابط الضمير. إن التحليل التقليدي لهذه الظناهرة يركز على 1, ا اعتبار النكرة سوراً وجودياً و(2) اعتبار السور غير رابط لأكثر من متغير واحد

ولمالجة مثل هذه المشاكل، اقترحت هيم 1982 تحليلاً يختلف جذري عن التحليل التقليدي للنكرات والأسوار والضمائر ويرتكز على. (1) اعتبار النكرة مرتبطة أكثر بالمتغيرات من ارتباطها بالأسوار. وهي منتغيرات مقيدة إحالياً و(2) اعتبار الأسوار مشل every (أي أو كل) روايط فير منتقية المائي الأن بلسه) المتغيرات في الآن بلسه binders (بمعنى أنها تستطيع أن تربط مجموعة من المتغيرات في الآن بلسه) ولتفسير الربط العائدي خطابياً في (18أ)، وسعت هيم 1982 نظرية الصورة المنعقية بطرق متعددة حيث افترضت وجود عجرة لكل خطاب text node المنعقية بطرق متعددة حيث افترضت وجود عجرة لكل خطاب في المعابية في التعمل التي يتكون منها الخطاب. ويتقدم هذه العجرة العطابية في التعمل التي يتكون منها الخطاب. ويتقدم هذه العجرة العطابية في التعمل التي يتكون منها الخطاب. ويتقدم هذه العجرة المعاب المعي نكرة وتفترض عهم 1982 وجود قاعدة تقرن في الصورة المنطقية كل مركب اسمي نكرة بسور في الخطاب وتفترض كذلك أن هذه الأسوار تربط بدورها كل الخمائر المحققة في مجالها. فعلاقة الربط لا تقوم إلا بربط سور الإغلاق الوجودي الاسم المكرة بمحافيا. فعلاقة الربط لا تقوم إلا بربط سور الإغلاق الوجودي الاسم المكرة وضعير في الآن نفسه وتعثل (20) الصورة المطقية والدلالية لمثل هذه الحالات:

(20)

[T 31 [S a 1 is sitting in the cage] [S it is happy]]. i monkey

∃x1 [monkes'(x1) & sitting - in - the - cage'(x1) & ...
happy'(x1)]

تعتبر البعية التعثيلية للعبارة (18ب) أكثر تعتيداً من (118)، لأنها تستدعي تعتبر البعية التعثيلاً إضافهاً للسور الشعولي؛ وتغترض هيم 1982، في هذا الإطار، بالنسبة لأسور مش وكولاً، في هذا الإطار، بالنسبة لأسور مش وكولاً. وجود قاعدة في الصورة المنطقية تنقل الحد خارج المركب الاسمى لتخلق بنية جعلية ثلاثية كما في (21)، بعجال سوري يتكون من قبطرين وتسمى المناح الشطر الأول الحد المقيد Testrictive term (مع م) وتسمى

<sup>&</sup>quot; تعرف هذه العبلية حاليا بإغلاق الجعلة ذات متغيرات حرة بواسطة سور وجودي يسمى سور الإغلاق الوجودي. وسأستعمل للصطلح نفسه بالنسبه للسور الوجودي.

مثاني المجال النووي nuclear scope (=م ن) مع العلم أن المجنال النووى يمثل المجال النووى يمثل المجال الوجودي 9.

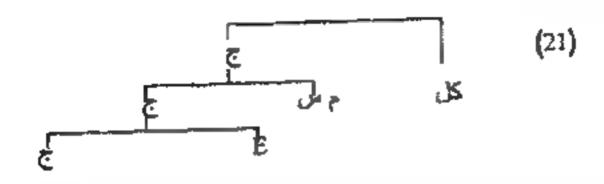

(22)

[S every1, 2 [NP one2 who owns a donkey1] 3 [t2 ] beats it1]]

Vx1x2 [monkey'(x1) & own'(x2,x1)] Э [feed'(x2,x1)] ....

ولا يربط السور الشمولي في (122) ستغيره فقط، أي 123، ولكنه يسريط كذلك منفير 1 ki الذي يتعلق منطقياً ب Monkey ومكنا يشم قلب جملة المحلة كسب إلى حد مقيد للسور everyone. وأما في (22ب)، فإن سور الإغلاق الرجدودي ذي العجال السووي فارع Vacuous الأجدودي ذي العجال السووي فارع Vacuous الأعلى، حيث يقوم بربطها، كما تبب منطقي إلا عند تحقيق تكرة داخل المركب القعلي، حيث يقوم بربطها، كما تبب ذلك العبارة (23).

(23)

Everyone who owns a monkey gives it a peanut .

حبة - قول هو يعطيه قرد يملك الذي كل واحد كل من يملك قرداً يعطيه حبة فول

- [S every1,2 [NP one2 who owns a monkey1 ] 33 [t2 ...
  gives it1 a peanut3]]
- Vx1, x2 [monkey' (x1) & own' (x2, x1)] 3x3 [peanut' & (x3) & give' (x1, x2, x3)]

وهناك عناصر آخرى تقع خلف الأسوار الشعولية تقتضي تمثيلاً بنيوباً ثلاثهاً للحصاب كما تبين ذلك البنية (21). وهكذا تحير الحدود السورية quantificational adverbs مثل أغلب وأقل وظروف التسوير quantificational adverbs مثل أغلب وأقل وظروف التسوير 400. مثل يمكن ويستطيع ويجب. ذات بنية من النوع التالي (حيث ع تعني عامل سوري):

(24)

[[...... ] E [.... + ] &]

يمثل ع، في 24، عاملاً سوراً operator حده مقيد (ح م) كما يعد سور إشلاق وجودي في مجاله النووي (م ن). ويتم تقييد الأسوار الاسمية nominal quantifiers بلاسم الجسلس/ المشترك common noun، في حدين ينتم تقيد الأسوار الأخرى بعناصر الجسل المشترك (if) أو عندما (when). وتدبين الجسل التاليدة هذه الخصائص، (وهي جمل متبوعة بتمثيل دلالي عام لخصائصها الدورية)

(25)

Always if someone owns a monkey he feeds it .i هو يغدي هو قرد يملك أحد إذا دائماً

دائماً عندما يملك أحد قرداً يغديه

Always1,2 [someonel owns a monkey2] [hel feeds of2]

When a monkey gets a peanut he may eat it ...

هي يأكل يمكن هو حبة - فول يحصل قرد عندما

عسما يحصل قرد على حية فول فإنه يمكن أن يأكلها

May1,2 [a monkey1 gets a peanut2] [hel eat it2]

تفترض هيم 1982 بالضرورة وجنود سنور بناطن أو غير مرئي invisible عندما يتحمل فيها سور الشرط وهو ما لا ينحقق مع سور مثل الظروف أو الأفعال الوجنود، كما تبين ذلك الأمثلة التالية

(26)

## If someone owns a monkey be feeds it ,

هو يفدي هو قرد يملك أحد إنا

إذا مثلُ أحد قرداً يغديه (يجب أن يغديه)

NEC1,2 [someone1 owns a monkey2] [ he1 feeds it2]
When a body loves a girl he gives her a rose ...

زهرة هي يمطي هو فتاة يحب شخص عندما عندما يحب شخص ما فتاة يعطيها زهرة (يجب أن يعطيها زهرة)

NEC1,2 [a bodyl loves a girl2] 3 [he1 gives her2 a rose3]

يلاحظ إذن في هذه البنيات أن السور فير النتقي يربط كل المتغيرات التي تولدها المكرة في سياق الجمل الشرطية ب"إذا" أو ب "هندما".

ويعكُن اعتبار ربط النكرة بسور موحَّد خطابياً أساس اقتراح هيم 1982. حيث يربط سور الإغلاق الوجودي النكرة المحققة في مجاله النووي، ويربط الحد أو السور الطرق أو الفعل الوجه التكرةً.

## 2.2.8. مراجعتان لما ثم تقديمه في الفقرة السابقة

قبر النظر في تحليل نظرية عيم 1982 للنكرة، سأقدم سراجعتين مهمتين لنا سبق طرحه تتعلق المراجعة الثانية طرحه تتعلق المراجعة الثانية بالموقع التركيبي الذي تحتله الروابط غير المنتقية unselective binders في الصورة المنطقية.

عير أنه من انصروري؛ قبل تناول المراجعتين، طرح السؤال التالي الماذا تحتاج هـده اسكرة إلى رابط غير منتق؟ يعتبر هذا الربط نتيجة طبيعية بالنظر إلى أن رؤوس هذه المكارة عارغة والسويفها يجب أن تقرن برابط غير منتق في الصورة المنطقية:

(27)

يجب ربط الحد الفارغ بأقرب رابط غير منتق.

وبما أن الحد يقترن دائماً بإسقاطه الأعلى، فإن ربط الحد يعني ربط إسقاطه وتعتبر، في هذه الحالة، المركبات الاسمية النكرة مركبات عارية bare noun وتعتبر، في هذه الحالة، المركبات الاسمية النكرة مركبات عارية phrase ، لأتها تحوي حداً نكرة أو حداً عدداً، فحد هذه المركبات فارغ وبعتبر أن اللحن الذي يلحق مثل هذه البنيات عند عدم ربط حدها يعبود إلى خلىل في صورتها النطقية. ولتحديد كيفية حدوث هذا الخلل، يجب أولا أن ندقق في المواقع التركيبية التي ينطبق عليها الربط غير المنتقى وفي طبيعة هذا الربط نفسه.

نقد رأينا أن الروابط غير المنتقية تتمثل في الحدود مثيل modals auxiliaries. وفي الوجود الساعدة often, always الظروف مثيل cam always وفي الوجود الساعدة cam و cam مثيل مثيل mon-overt operators عير الصريحة cam وmay، وفي العواصل غير الصريحة generic quantifier مثيل NEC، وفي سور الجنس generic quantifier معلوم أن الركب الاسمي الذي يضم أكثر من قرينة إحالية واحدة، يضم رابطه غير المنتقى كذلك عدداً من القرائن الانتقالتي ونتقي بالضرورة عنصراً واحداً من عماصر م س وتسمى القرائن قرائن الانتقاب التي تنتقي بالفرورة عنصراً واحداً من عماصر م س وتسمى القرائن قرائن الانتقاب بنية قرائله ولتأويلها باعتبار قرينة واحدة إلا إلى ما يمكن تصميته يقواعد انتقاء القرائن بنية قرائله ولتأويلها باعتبار قرينة واحدة إلا إلى ما يمكن تصميته يقواعد انتقاء القرائن عمل الربط غير المنتقى:

(28)

٠٠٠[ع < ي، ز> [...حدي ...حد ز ... حدل ...]] ...

في هذه الصورة، يربط العامل operator الحداي والحداز، ولا يسريط الحدادات ريمكن تحديد الربط غير المنتقى كالتالي:

(29)

يقوم العامل غير المنتقى (أ) بربط الحد الفارغ (ب) إنا

l. تحكم (أ) مكونيا c-command في (ب)، و

2. مثلت قرائن (أ) الإحالية أحد قرائن (ب) الإحالية.

ویسکن تحدید مفہوم آقرب رابط غیر منتقی closest unselective binder کما یلی

(30)

يمتبر (أ) أقرب رابط لـ(ب) إذا لم يتحقق ج باعتبار أن 1. ج يمثل رابطاً غير منتقى محتمل لـ(ب)، و 2. ج يتحكم مكونياً في (ب) و لا يتحكم مكونياً في (أ).

ويمكّن الشرط الأدنى minimality condition (30) من استثناء حالات بك:

(31)

.... [ع<ج>[...[ع'<و>[...حدو...حدع...]]]]

لا يبكن ل ع في (31) أن يربط حد ج لوجود عامل أقرب وهو ع". إن التحديد relativized الوارد في (30) يرتبط بالطبع يشرط الرابط الأدنى النسبي Rizzi 1990 الذي يعتبر شرطاً لمحلية المس minimality الذي اقترحه ريدزي locality condition on governement المس المسروط التي تقيد الربط مثل شرط الربط المعم locality condition on governement الذي اقترحه عون Aoun 1986، والذي يحدد مجال ربط الموائد anaphors المدنى اقترحه عون Aoun 1986، والذي يحدد مجال ربط الموائد وأقرب فاعل المحلي باستعبال مفهوم أقرب فاعل 4 المحلي باستعبال مفهوم أقرب فاعل 5 عضوم ربط الموامل غير المنتقية المثل هذه الشروط أن هذا الربط المامة.

سعد آذن إلى تحديد موقع الرابط غير المنتقى في الصورة المنطقية تعتبر هيم 1982 أن كل السروابط غيير المنتقية مشل الحدود وغيروف التسوير quantificational adverbs والأفعال الوجوه ملحقات adjuncts نتصن برجسة، أي بالعقدة ج في الشجرة التركيبية، ويتم الإلحاق بواسطة النقل، مما يعني أنه ينطبق أصلاً في الصورة المنطقية وهو أمر غير مسموح به في نموذج

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

شومسكي 1986ب، لأن إلحاق الحد أو الوجه إلى ج يعني الحياق رأس إلى إستاط أعلى، وهذا معنوع نظرياً و



ويعكن كذلك إلحاق عواصل غير منتقية أخرى مثبل عاصل البضرورة المصدودة perator وعامل الوجود existential operator إلى ج في الصورة المنطقية. حيث يمكن إلحاق عامل الوجود إلى موقع أو إسقاط يعلو كنل العواصل الجملية لأن مجاله السوري يضم مجالات العوامل الأخرى مع العلم أن الاعتبارات الدلائية وحدما تبرر دمج عامل الوجود بالإلحاق إلى كل الجمل غير السورة في الصورة المنطقية

ويمكن تفادي الاعتراضين السابقين بالفتراض أن الروابط ضير المنتقية تلتقي بالرؤوس لوظيفية ، وخاصة برؤوس الجملة الوظيفية مثل المعرفة والمعدري. وفي هذا الإهار، يمكن اعتبار أن الحدود والأفعال الوجوه لا تُلحق إلى المركب الصرفي ولكنها تنقل إلى الصدري ا



<sup>9</sup> تقابل ج عند میم 1982 م سر عند شوسکي 1986پ

وتعتبر هذه النقولُ نقول رؤوس في الصورة المنطقية . وقد برهنت أونيسي 1988 Authrer أن الوجوه تصعد في الصورة المنطقية من الصرفة إلى المصدري، وأن ظروف النسوير تلحق بالمركب الصرفي. وأما عوامل العادة أو الجنس الباطنة mon overt أن تعالج باعتبارها تشبه الأفعال الوجوه بتوليدها في مصرفة وبقلبها بعد ذلك إلى رأس المصدري في الصورة المنطقية. وبخصوص سور الوجود، فلا حاجة لافتراض سور مجرد بالنسبة لكيل جملة، إذا ثم اعتبار أن الصوية أو الصدري يمكنهما أن يلعبا دور سور الوجود في الصورة المنطقية

ويمكن. في هذا الإطار، تفسير قيد النكرة indefinite restriction الدي يعيز نحو الألمانية بالقول بنان النكرة تعتمد على توظيف النصرفة أو المصدري الأسوار الوجود بالنسبة للجمل، فيصير الحد الفارغ مربوطاً ربطاً غير منتقى بواسطة المصرفة وهو ما يولد تأويل الوجود:

(34) [م صر... [صرا صر حزو> [م ف ...حدز ... حدو...]]]

نجد أن الصرفة في (34) محلاة بترائن الحدين، مما يعني أنها تنتلهما مماً, ولعن السؤال الذي يطرح نفسه الآن يتعلق مما يقع في حالة تحقق حد فنارغ كما هو لشأن بالنسبة للمركبات الحديثة النكرة في موقع [مخصص، م صر]. في هذا الإطار، يمكن ربط الحد الفارغ بأحد العواصل (فعل وجه أو عاصل هادة / جنس غير منتقي. والملاحظ أن الجمل الوحيدة التي تتوقر على فعل وجه أو على زمن عام غير منتقي. والملاحظ أن الجمل الوحيدة التي تتوقر على فعل وجه أو على زمن عام generic tense أو على ظرف تسوير، هي تلك التي تنضم الوابط غير المنتقي، وبالتاني، فهي وحدها الجمل التي تمكن من ربط الحد الغارغ وأما حد الجمل

آن هذا الافتراض يطرح سؤالاً مهما حول مدى ملائمة هذه الوجود للسمات المحمية Wh التي أعترض وجودها دائماً في معن كما في أي طعام تأكل التردة تورد أوتين Authier 1988، أم مدد أن البديهيات التي تبين أن مثل الرؤوس المتدنة بالرجود الإبسيستيمية epestimic modals إلى موقع معن لا يسمح به إلا في حاد عدم تحفق مركب ميمي في موقع إمخصص، معن]، مما يشير، قيما يبدو، إلى أن المسمات المبعية وسمات الوجود لا تلتقي في الممدري، لإلغاء أحدها الآخر

البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

الأخرى الفارغ فيظل فير مربوط وهذا ما يفسر لحن الجمل الواردة في (1) في حدث تأويل فواعلها تأويلاً وجودياً.

(1)

dat een inbreker op zolder was ... ? 5

كان في الأعلى لص - نكرة إن إن لصاً في الطابق الأعلى

dat een vrouw gebied beeft ... T .-

فعل هتف سيدة – نكرة أن أن سيدة هتفت

dat een leraar overspannen is ....! ...

يوجد في - حالة - إرهاق أستاذ - نكرة أن أن أستاذاً مرهق

dat zeelui dronken zijn ... 🕻 🌬

يوجد في – حالة -- سكر بحارة -- نكرة أن أن بحارة سكاري

dat studenten gisteren gearresteerd zijn ...t 🗻

اعتقلوا البارحة طلبة أن أن طلبة اعتقلوا

dat vuil op de grond ligt ... ? ..

طلي بصاط ال فوق وسخ أن أن وسخا فوق البساط

Dat drie leraren overspannen zija 🕠

يوجد في - حالة - إرهاق أساتذة ثلاثة أن أن ثلاثة أساتذة مرهقون

dat veel zeelui dronken zijn 🦰

يوجد في — حالة - سكر بحارة بعض أن أن بعض بحارة سكاري

ط Dat weinig vuil op de groad ligt طلي بساط ال فوق وسخاً قليلاً أن

## أن وسخاً قليلاً فوق البساط

لا تنوور جميع هذه البنيات على عامل يمكن من ربط الحد الفارغ - مسواء كان العامل ظرف تسوير أو فعل وجه أو زمناً عاماً يمكن من توليد عامل عام باطن لأن الجمل كلّها ليست دالة على جنس أو على عادة أو حدث عام non-generic . وهو ما يدل على أن الحد الفارغ المحقق في موقع الفاعل في هده لجس يظل غير مربوط وتمثل البنية التالية الهندسة التركيبية لهذه الجمل



لعن السؤال الذي يطرح نفيه الآن يتعلق بإمكان ربط الحد الفارغ بالصرفة العليا higher Infl ولو بافتراض أن م مص في (35) يمثل مركباً معمجاً. غير أن هذه فير معكن بالنظر إلى التحديد الوارد في (30)، لأن الصرفة العليا لا تعثل في هذه الحالة أقرب رابط. نظر لتواجد المصدري المدمج بينهما والذي يمثل أول رابط غير مئتقي يمكنه أن يربط الحد الغارغ وهو الأمر الذي يولد حاجزاً أدنى التالية:

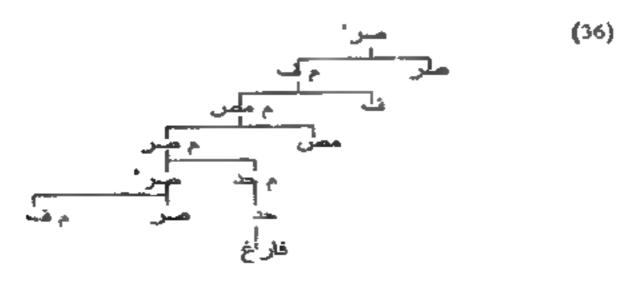

# 3.8. النكرة العامة والنكرة المقصصة والنكرة التبعيضية partitives

يلاحظ أن القواعل النكرة indefinite subjects في الألائية تثقلت لقيد البكرة عندما تخضع للقراءة العامة generic reading :

(37)

is overspannen vank lerrar een dat- .

- أن معلماً دائماً مرهق هو

zijn kunnen intelligent dolfijnen dat- 🛶

أن دنا فيل ذكية يمكن أن تكون

houden pinda's en bananen van apen dat- .g

- أن قرية الوز وpinda's تحب

ويعود سبب قبول مثل هذه العبارات إلى أنها تحتوي على عوامل غير منتقية تمكن من ربط الحد الفارغ. وهي تباعا ظرف التسوير vaak في (137) وفعل الوجه لاكان من ربط الحد الفارغ. وهي تباعا ظرف التسوير kunnen في (37ب) والعامل المضمر الدال على العادة أو القراءة العامة في (37ب) ويمكن إسفاد التمثيلات المنطقية التافية للجمل الواردة في (37).

(38)

[IP vaak <i> [IP [DP ei een lerrar] overspannen is]] ...
[CP kunnen <i> [IP[DP ei dolfijen ] intelligent zijn]]...
[CP GEN <i> [IP [DP ei apen] van bananen en ...
[pinda's houden]]

بعظي السور الجملي مجال الجملة كلها، ويستطيع من خلال هذه التغطية ربط أي حد فارغ بشرط ألا يوجد الحد الفارغ في مجال رابط قريب غير منتقي ويخضع

المحظ أن العربية لا تسوغ مقابل هذه العبارات لأن القراءة العابة في هذه اللمة لا تتم بالنكرة، وإنما تتم باللغرد أو بالجمع للعرفتين غير المحتقين للعدد صرفياً (الهامش وصعه تشرجم)

الحد المارغ المحتق في [مخصص، صر] في كل هذه الحالات للربط المحلي، ليولد بالتالي تأويل النكرة بتصويرها يعامل الجعلة وأما انفلات القواعل النكرة المحققة في لجمل ذات القراءة العامة أو قراءة العادة generic sentence من قيد المنكرة فيعود. فيما يبدو، إلى أن هذه الجمل تستلزم تحقق صور عام غير منتقي، يعكُس مس ربط الحد الفارغ في موقع الفاعل. وأما النكرة المخصصة والنكرة التبعيضية فيسمح لها بالورود في مثل هذه العيارات الأسباب نحوية أخرى، مع العلم أنه لا يوجد في هذه بحالات سبب كنف لافتراض عامل جملي خاص؛ مما يعني أن سبب قبول عبارات مثر (5) و(6) يقتضي أن يُبحث عنه في المركبات الحديث نفسها وليس خارجها عما هو شأن بالنمية للعبارات الواردة في (37):

(5)

Alie dacht dat een inberker op zolder was j

وجد الأملى في لمن نكرة أن يظن آلي يظن آئي أن ثماً يوجد في الطابق الأملى (...= أن في الطابق الأملى لمن) ب. Bep hoopt dat een vrouw gebied heeft

> هتفت سيدة الكرة أن تحب بيب تحب بيب أن تهتف إليها سيدة

Cor droomde dat een leraar overspannen geworden is a

يسمير مرهقساً أستاذ نكرة أن حلم كور يحلم كور أن يمير أستاذ مرهقا

dat dolfijnen intelligent zijn "

يوجد نكي دلافين إن إن ولافين نكية

(6)

dat een leraar overspannen is J

يرجد في إرهاق أستاذ – واحد أن أن أستاذا في حالة إرهاق

ب. dat enkele studenten agearresteerd zijn پرجدون فی اعتقال طلبة مجموعة إن إن مجموعة من الطلبة توجد في حالة اعتقال ج. dat tien zeelui grang dronken zijn يوجد في حالة سكر بحارة – عشرة أن إن عشرة البحارة سكاري

لا يعكن للاسم النكرة أن يقرأ قراءة مخصصة specific reading إلا إدا كال محلى أبداة النكرة. وكما بدين كارلسون 1978، لا يعكن للجموع العاربة bare plurals أن تقرأ قراءة مخصصة الأن مجال سور هذه الجموع أصغر أو أضيق من مجالات الأسوار لأخرى وخاصة منها المناصر الإرادية intentional elements. ولا تُحصّ القراءة التبعيضية إلا إذا حُليّت النكرة بعدد؛ مع العلم أن القراءة التبعيضية لا تحصّل مع الجموع العارية إن تحقق ما يعتبه العنصر العددي في كل من القراءات الخصصة ولقراءات الغصمة ولقراءات التبعيضية ينعب دوراً أمامياً في تضير ملوك هاتين الظاهرتين.

وسأقترح فيما يلي طريقتين لتفسير كيفية تصام هاتين القراحين، دون أن أفض إحداهما عبن الأخبرى وأرى أن الحبسم بين هذين القراحين يتوقف على تطور لبحوث التركيبي للعدد والحاصل أن انفلات لبحوث التركيبي للعدد والحاصل أن انفلات منكرة المخصصة والنكرة النبعيضية لقيد النكرة الخصصة والنكرة النبعيضية لقيد النكرة وإسا إلى أن حديهما الفرغين يعود إما إلى عدم توفر هاتين البنيتين على حد فارغ، وإسا إلى أن حديهما الفرغين مربوطان داخل مجال المركب الحدي نفسه وفي الحالتين معناً، يبدو بوضوح أن أصدد لا يحتل موقعه العادي داخل المركب الاسمي، ولكمه ينقل إلى المركب المحدي، ليرسو إما في موقع الحد الفارغ، وإما في موقع أعلى منه ليتمكن من ربط الحدي، ليرسو إما في موقع الحد الفارغ، وإما في موقع أعلى منه ليتمكن من ربط الحد الفارغ. ويمكن التمثيل لهذين الاختيارين على التوالي بر39، و(40).

(39)

اً [م حد [حد فارغ] [م س [een(i) → [م حد [عد(i)]] ضواً [م حد [عد(i)]] [م حد للرغ(j]] الم عد [غد(i)]]

ب. [م حد [حد فارغ] (م س tien(i)}→ [م حد [حد(tien zeelwi]] (م س فارغ [zeelui (i)]

(40)

أ.[م حد [حد فارغ] [م س een(i)→ [[een inbreker] → [م حد(i)]] [حد فارغ] (i)][م س فارغ (i) [[inbreker]] ب.[م حدودد قارغ] [م س tien zeelui ← [tien zeelui] [حد قارغ(أ)][م س فارغ(i) zeelui]]

نَمُ فِي (39)، نَقَلَ العدد مِن داخل مِ مِن إلى موقع الحد الفَّارِغ، وهو نقل ثَلَّراً سِ head movement لأن الأعداد نقسها تعتير رؤوساً لإسقاطات مستقلة عن الاسم وتعلو تركيبيا م مِن (تعني و، أَسفَله، مركباً غير معين).



ويبكن اعتبار إستاط (و) إستاطاً وظيفياً يرأسه العدد أو اعتباره إسقاطاً اسمياً إذا 12 ما كان من المكن اعتبار العدد اسماً

وأما في (40). فإن العدد ينقل من موقع داخل م س إلى موقع يملو الحد الفارغ مباشرة. في هذه الحالة، تحليل الأصداد باعتبارها إسقاطات عليا يمكن أن تلحق بإسقاطات أخرى أو تستبدل بها ويمكن أن يمثل النقال في (40) استبدالاً لـ[مخصص، م حد]:

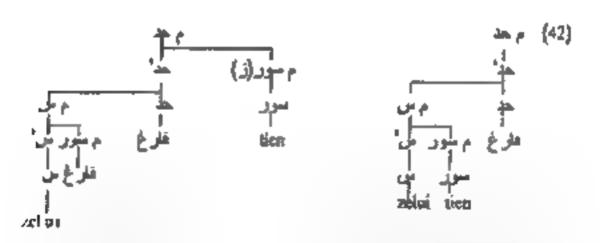

أن يحب ألا يلتبس لدى القارئ هذا الاسقاط بإسقاط م عد عند ريتر 1991 و1991 و1991 يحب ألا يلتبس لدى القارئ هذا الاسقاط بإسقاط م عد عند ريتر 1991 ويمكن اعتبار Ritter ، الذي يعتبر إسقاطاً لعدد الاسم، وليس إسقاطاً للأعداد Humerals ويمكن اعتبار مدير السمرين، مع ذلك، تحققاً لقولة أهم، وهي الطريقة التي يعتبدها فيركوبل 1981 verkuyl في معالجته لثل هذه الظواهر

#### البديات التركيبية والبنيات الدلالية

بما أن تركيب الأصداد غير معروف بما يكفي في نظام البادئ والوسائط principles & parametres فإن الاختيار بهن التحليلين الواردين سابقاً يحتاج إلى إنجار دراسات معمقة حول تركيب العدد في اللغات الطبيعية وينسحب هذا الأمر كذلك على العلاقة الرابطة بين موقع العدد داخل م حد وتأويلات مختفة مثل تأويل الوجود existential وتأويل التخصيص specific أو تاويل التبعيض partitive

### 4.8 خلاصة

تخضع النواعل الذكرة المحققة في موقع الغاصل العادي في اللغة الألائية إلى قيد خاص حيث لا يتم قبول تحقيها إلا إذا كانت محلاة بالتأويل العام generic بالتبعيض أو يتأويل التخصيص. وقد تم تفسير هذه الظاهرة بافتراض وجود حد فارغ في المركبات الحدية النكرة يخضع عثل باقي العناصر الفارفة. إلى الربط وجوبا برابط غير منتقي أو ما كان يسمى بالعمل بالسابق العناصر الفارفة الى الربط على العامل ولا يمكن إشباغ أهذا الربط إلا في الجمل التي تتوفر على عامل رابط مثل العامل العامل العامل بعدي يشقى ولا يمكن إشباغ أهذا الربط إلا في الجمل التي تتوفر على عامل رابط مثل العامل العامل العامل المنافق يتنقى بنه الغامل النكرة التأويل العام وأما تصويغ تأويل التبعيض وتأويل التخصيص .

الفصل التاسع الحدود الحرفية

# 0.9. تقديم: الرؤوس الوظينية

تشكل المتولات الوظيفية طبقة واسعة تتميز عناصرها بعدم الترتيب وعدم التقيد بأي معيار، وإن كانت نظرية النحو العام لا تبحث إلا في النُظم التي تمكن من وضع تعميمات تفسيرية تميز بين طبقات المقولات الطبيعية يوضع قبود معبدأة principled restrictions

سأبرهن في هذا القصل على أن المقبولات الوظيفية المسماة الصرفة والحد والدرجة تمثيل طبقة طبيعة ، كما سأبرهن أن للحروف كنذلك رأساً وظيفياً functional head of prepositions . وقد سبق أن بيَّن أبني 1987 ، في هذا الإصر، أن الرؤوس الواردة في (1) تشترك بالضرورة في شيء ما:



وفي السياق نفسه ، بين أبني وجود تواز تركيبي بين الصرفة والحد من جهة وبيد الحد والدرجة من جهة ثانية ولبيان هذا النشابه سأستعمل العلامه  $\delta$  للإشارة إلى هذه المولات ، وسأسميها المقولات  $\delta$ . وتقترح  $\delta$  أن ما يوحّد الصرفة والحد والدرجة بمكن أن يُردُ إلى طبيعة هذه المقولات الحدية Geterminer status ، مما يمكّن من

تسمية هذه القولات كذلك مقولات حدية determiner categories وعليه. يمكن النظر إلى الصرفة والحد والدرجة جميعها باعتبارها تحفقاً للرسم العام التالي (حيث م نعلي متغير مقولي)

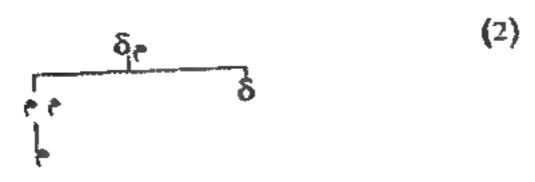

للمنصر δ سيعة خصائص وهي:

(3)

أ. يمكن ل 6 أن يحمل السمات 6.

ب. يمكن ل \delta أن يكون شميراً.

ج. يمثل 6 حداً ل م6 ,

ر. يحمل δ النوة الإحالية referential force في مδ

هـ. يمنح 6 الإعراب إلى ما يقع في [مخمص: م6] بواسطة تطابق رأس -مخمص spec-head agreement.

و. يمثل 6 محطة ممكنة للرؤوس النقولة head movement.

ز. يمكن ك [مخصص، م] أن يمثل موقع إفلات escape hatch بالنسبة لنقل α.

أود أن أؤكد هنا أنه يعكن لمقولة من مقولات الطبقة 6 (باحتمال استثناء الحد) لا تشهد الخصائص السبع المذكورة جميعها في (3). ويعكر، عموماً، المظر إلى الخصائص السبع المذكورة في (3) باعتبارها خصائص تتشابه فيها المقولات الثلاث وسنتناول في ما يلى كل خاصية على حدة:

ا يرهننا، في الغمل الأول من هذا الكتاب، على وجود طبقة خاصة من السمات العي يمكن أن تسميها السمات  $\delta$ . وهي طبقة تضم سمات الحد والصرفة والسرجة. ويمكن اعتبار  $\pm$  ميمي $\{e^{\pm}\}$  نغي من التجليات المحوية لهذه الطبقة،

والتي تدل تباعا على أن الجملة التي تلحقها إما استفهامية أو خيرية أو منعيه أو مثبتة وتمثل مأذا وكيف علامات الاستفهام أو تحققاته، كما تمثل لا أحد ولم وما علامات النفي (تلحق أساساً الصرفة). وهناك سمات أخرى يمكنها أن تعصل بالطبقة  $\delta$  مثل السمة  $[\pm]$  سور] التي تدل على أن م  $\delta$  مسؤر أو غير مسؤر مثل كل التي تعتبر [+] سور] وأل التي تعتبر [-] سور] ومثل سعة  $[\pm]$  قريب [prox(imate) التي تشير إلى قرب محيل م  $\delta$  مثل هذا التي تعتبر [+] قريب، في مقبل ذاك التي تدل على [-] قريب، ويمكن كذلك لهذه الطبقة من السماس أن تعين الصرفة والدرجة. حيث إن درجات المقارنة المؤمنة من السماس أن تعين الصرفة والدرجة. حيث إن درجات المقارنة يستدعي توفرها على سمة [+] سور]، أكثر وأقل تتطلب تسويراً عبر الدرجات، مما يستدعي توفرها على سمة [+] سور]، أن مثل كبير أو صغير، أن هذه الصفات تحيل على مستوى ثابت من الكبر أو مثل كبير أو صغير، لأن هذه الصفات تحيل على مستوى ثابت من الكبر أو مغير، وتستعمل لفات أخرى السمة  $[\pm]$  التعييز بين مختلف قيم الزمن أ

وهموماً، تدل اللغات على وجود طبقة صغيرة من السمات  $\delta$  الخاصة بطبقة المقولات  $\delta$  التي تشير إلى محيلات م  $\delta$  المجردة وغالب الظن أنه بوجد خلف نظام السمات  $\delta$  التركيبي نظام بلالي غايته تحديد الإحالة والتسوير.

2. تتعلق الخاصية الثانية بالنتين فقط من القولات 6. تتمثل هذه الخاصية في طبيعتهما الغميرية، حيث تتحتق في الحدود مثل أنا آ وأنت you وهذا this وذاك that وماذا what وماذا what وماذا that وماذا what وماذا what وماذا that وماذا what وماذا لله بالتحقق في أي - أحد everyone وفي كل - شيء everything وتتحقق الفميرية في درجات مثل أكثر 30 وكيف somehow ولا أمنقد أنها تتحقق في المسرف I's مثل الوجوه والأفعال المساهدة لمكن تحقيقها بغير مركب فعلي without VPs. ويمكن أن تستعمل هذه العناصر استعمالاً ضميرياً في جمل من قبيل أكره البيتزات I hate pizza's وأما أنا فسأفعل جون كذلك John does too ولا يريد جون العجيء وأما أنا فسأفعل المسافعل المسافعات كالهديء وأما أنا فسأفعل المسافعات ال

3. وتتمثل الخاصية الثالثة في كون اعتبار الحد والدرجة والصرفة جميعاً حدوداً للمركبات التي ترأسها. وقد تم التعبير عن هذه الخاصية، في نماذج نظام س - خط لأحيرة، باعتبار الحدود الاسمية والأفعال المساعدة وصرف الدرجة مخصصات لكن

ا انظر لزيد من التفصيل شانك وتيميرلاك Chung & Timberlake 1985 وكداك ماهل Dahl 1985.

من م س وم ف وم و. ويمكن اعتماد هذه الفكرة في النظام الحالي باعتبارها مرتبطة بالمتولات 8. وسنعتبر، تبعاً لهيكنبتم 1985؛ أن الرؤوس الوظينية تمثل روابطاً referential position ي referential position بنية موضوعات argument structure الرؤوس المجمعية وانظر العصل الثاني)

4 تتصل طبيعة المتولات δ الحدية بشكل مضبوط يوظيفتها الدلالية كما نم بيانه بعضيل في الفصل الثالث ويتعلق الآمر بعمالجة دلالة م حد ودلالة م صر ودلالة م در وهي دلالات التي تتشابه في إطار النظرية العامة التي قدمها أبني ودلالة م در وهي دلالات التي تتشابه في إطار النظرية العامة التي قدمها أبني الموقع، والتي تعتبر المقولات المعجمية من وف و و محمولات بالنظر إلى موقع الموضوع الإحالي المضمر في البنية الموضوعية، لأن الاسم يشير إلى طبقة من الأشب، ولأن العمة تشير إلى طبقة من الأحداث، ولأن العمقة تشير إلى طبقة من الأحداث، ولأن العمقة تشير إلى طبقة من الدرجات، حيث تشير عبارة الرجل المسن إلى طبقة الرجال المسنين، وتشير عبارة قرأ الكتاب أي طبقة الدرجات النظرة عادة كرم هند إلى طبقة الدرجات التي يمكن أن تحيل عليها درجة الكرم عند هند.

ويتم ائتمثيل لهذه العملية الدلالية التي تنصل بالربط البحوري عبر ربط متغير في التمثيل الدلالي بواسطة عامل سور يتمير بالسمات 6 المتصلة بالمتولة 6 فاسمت ألم الدلالي بواسطة عامل سور يتمير بالسمات 6 المتصلة بالمتولة 6 فاسمت ألا محتوى م ألا معتوى م ألا محتوى م ألا المحتوى المقولة المعجمية التي يرأسها، بينما يحمل 6 الخصائص الإحالية ل يتصل بمحتوى المقولة المعجمية التي يرأسها، بينما يحمل 6 الخصائص الإحالية ل م أن يناهني المكن تحديده بالإشارة deixis وبالتسوير الذي يعني إكساب الرابط خصائص المربوط

5. يمكن إسناد الإعراب Case إلى م حد في [مخصص، م حد] بواسطة العلاقة المراتة المحدة العماة تطابق رأس – مخصص spec - head agreement منابق رأس – مخصص spec - head agreement الله م حد في [مخصص، م صرا، لأن هذا الأخير يقترن بالنظابق AGR في رأس الصرفة بواسطة تطابق مخصص ورأس، وحرى أن م حد في مخصص أم حد يتلقى بالطريقة نفسها إعراب الجر genitive وحرى أن م حد في مخصص أم حد يتلقى بالطريقة نفسها إعراب الجر Case مع العلم أنه لا توجد إشارة تدل على أن الدرجة تقرع إعراباً ما في موقع مخصصها وهي إمكانية لا تعتمها النظرية بالنظر إلى التوازي الذي يعقد بين هذه مخصصها وهي إمكانية لا تعتمها النظرية بالنظر إلى التوازي الذي يعقد بين هذه منقولات جميعها، مما يعني أن عدم إسناد الدرجة الإعراب يعود إلى أسجاب برنبط بمبادئ نظرية عامة مستقلة عن الخصائص ائتركيبية للدرجة

head to - bead movement إلى رأس - إلى رأس head to - bead movement منيجة طبيعية للنقل من رأس - إلى رأس crary dept المنيخة المن

7. يعتبر موقع مخصص 6 موقع إفلات بالنسبة لنقل ألفا alpha. وهو ما يمكن بالتاني الإخراج exetractions من داخل مجالات م صر وم حد وم سر بالإفلات تباعاً من موقع [مخصص، م حد] وموقع [مخصص، م در] ويمكن أن نمثل لهذا النوع من النقل بالإخراج من داخل مجال مصر بما يئي.

(4)

(IP - seems [IP - to be hit John]] ,i (IP- seems [IP John to be hit t]] ,... [IP John seems [IP t to be hit t]] ...

تم، في هذه الحالة، نقل John من موقع مغرّع subcategorized في البنية (4) إلى مخصص مر في (4) بن ثم إلى موقع محصص صر الأعلى في (4) ج

أبيست أبركان 2002 أن اللغة العربية العيار تعتمد نقل الصفه إلى صيفة صرفيه دائة على القرنه والتكثير أو التكثيف لاشتقاق تعابير المقارنة والتكثير وتعييزها من تعابير الوصف الثابئة عدى

تعتبر المربيات والعبرية كذلك من اللفات التي تنفل رجوباً الاسم إلى الحد، حيث تتاثر البيية الموتيه ثلاسم في العربيات عند اتصالها بالحد آل وحيث بخلق نغل الاسم إلى الحد بديه يسبق فيها الاسم المفاف إليه الاسم المفاف (لمزيد من التعصيل انظر خيري 1990 والدسي الفهري 1990 وريتر Ritter 1992) (الهامش وضعه المترجم).

#### البنيات التركيبية والبنيات الدلالية

نتلقي إعراب الرفع nominative case. وقد تمت مؤخراً معالجة الإخراج من داخل مجال م حد عبر الإفلات من موقع مخصص [مخصص، م حد] مع العم أنه يبدو أن لا شي يمنع اعتبار موقع [مخصص، م در] موقع إفلات كذلك الما يمع دراً مجال م دراً .

# R.1.9 : المركبات الحرفية وقضية الرأس الوظيفي.

لاثبك أن القارئ قد لا حظ أن المقولة المعجمية الرابعة، أي الحرف، لم يتم تحليلها باعتبارها تحققاً لقيمة من قيم س في هندسة بنيات س – خط المبئة ي (2) ولعله يتساءل عن طبيعة الرأس الحرفي من الناحية الوظيفية ويتساءل عن موقعه داخل هندسة المقولات  $\delta$  مع العلم أنه غير مستحب بالإطلاق استثناء الحرف من نظام المقولات  $\delta$ ، ويستحصن اعتباره مقولة معجمية تحتاج عش غيرها من المقولات المعجمية إلى مقولة خاصة من قبيل المقولات  $\delta$  لتولّد بالتالي مركباً بنيته من المعجمية والوظيفية تامة التكوين من وجهة نظر س – خط، كما يُرمز إليها بعلامة الاستفهام في  $(\delta)$ .

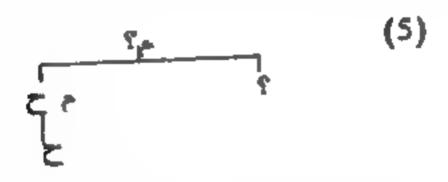

من البديمي أن أول ما يستوجب تعيينه في هذا الافتراص هو القولة؟ وهي مقولة يجب أن تتحلى بالخصائص السبعة الخاصة بالقولات 8 وهي

> (6) أ. يمكن ل؟ أن تحمل السمات δ مثل [± ميمي] و[± نفي]. ب. يمكن ل؟ أن تعتبر ضميراً.

<sup>4</sup> أريد من التقصيل حول الإقلاب من موقع إمخصص، م حد]، انظر افتراحي سيورتيش Sportiche 1988 ودريكونينجن Drijkoningen 1990.

ج. تعتبر؟ حدا لام ح.

د. تحمل؟ قوة الركب الإحالية.

هـ يسند الإعراب في موقع [مخصص، م؟] واسطة علاقة النطابق – مخصص رأس. و يعتبر ؟ محطة لنقل الرؤوس أي موقع نقل – من رأس – إلى – رأس. ز يمكن ل [مخصص، ؟م] أن يمثل موقع إقلات لنقل ألفا.

بالنظر إلى معطيات اللقة الألمانية واللغة الإنجليزية، فإنه يمكن طرح السؤال بنائي، ما هي طبقة الكلمات أو الصرفات للتعلقة بالمقولة المفترضة؟ التي تتحلى بالخصائص الواردة في (6)؟

ئقد عين فان ريمسديك Van reimsdijk 1978 طبقة مميزة من الكلمات دات استعبالات متعددة في الألمانية على الخصوص. ويمكن لأكثرها أن تمثل مركبات حرفية مثل الضمائر التي تمثل مركبات اسمية، ويمكن تسميتها الطبقة R بانظر إلى صامتها الأول.

ر7) there مناك daar مناك hier آين waar ergens بعض الأمكنة nergens نغي – أي مكان overai أي مكان

سأحدول هذا الإجابة عن السؤال التالي: هل يعكن اعتبار الضمائر R مناصر تعدرج في إطار نظام المقولات  $\delta$ . ويعيارة أخرى، هل يعكن تعيين المقولة? باعتبارها تحقق المقولة R سيتم تخصيص ما ثبقى من هذا الفصل للبرهنة على افتراض أن المقولة? معتبر تحققا للمقولة R ولبيان القيمة التفسيرية لفرضية مR مع العلم أنه إن افترضنا أن R تنتمي لنمط المقولات  $\delta$ ، فإنه يجب أن تتحلى المقولة الوظيمية R بالخصائص التالية

البديات القركيبية والبنيات الدلاليه

(8)

أ. تحمل R السمات δ مثل [± ميمي] و[± نفي] الخ.

ب. يمكن ل R أن يكون ضميراً.

ج. يعتبر R حداً ل مح.

د. يحمل R قوة الركب الحرقي الإحالية.

هـ. يمكن لR أن يسم إعرابياً.

و. يمكن ل R أن يخضع للنقل من رأس إلى رأس.

ز. يمكن ل [مخصص، م]] أن يمثل موقع إفلات بالنسبة لمقل ألف.

# 2.9. <del>خصائص R السبعة</del>

 $\delta$  السمات R السمات

للد بين فان ريعزديك 1978 أن نظام السمات المعم يشمل الضمائر – D ويخضع لترتيب معين. وهو النظام الذي صنصطلح عليه بالضمائر – الحدود – D pronouns وعلى الرغم من أنني لن أستعمل السمات التي استعملها فان ريعزديك في فرنني سأعتمد الفكرة نفسها التي اعتمدها هذا الأخير.

(9)

| <u>لضمائر - R الضمائر - الجدود ميمي</u> | wi  | eg ji | ا ملة qu | قر بـ۵۲ | pr |
|-----------------------------------------|-----|-------|----------|---------|----|
| het/it er/there                         | _   |       | _        |         | _  |
| dat/th daar/there                       | _   |       | _        | _       | _  |
| dit/this hier/here                      | _   |       | _        | _       | _  |
| wat/what waar/where                     | +   |       | _        | _       | _  |
| nething ergens/somewhere                | - i |       |          | +       | _  |
| nothing nergens/nowhere                 | _   |       | +        | +       | _  |
| ything overal/everywhere                |     |       |          | . 4     |    |
|                                         |     |       |          |         |    |

إن وجود نظام سمات عام واحد يحكم المقولتين الحد وR يعني أن المولتين نتقاسماً مما عدداً من الخصائص التركيبية التشابهة ويعني كذلك أن R يمكن أن تمنير من المقولات  $\delta$ .

### (ب) R والسمة الضميرية Pronominal

من الخصائص التنبأ بها للمتولة R إمكان استعمالها ضميراً؛ فهي تشبه الحدود بشكل كبير:

(10)

Jan woont er A

هذاك يسكن جان

Jan bemint het ."

ھی یحب جان

Waar is Rembrandt geboren? 🛶

? bom رومبرانت يوجد أبن

Wat beeft Rembrandt geschildred? 🐤

? صبغ رومبرانت ماض مادا

Piet keeft ergens zijn portemonnee verloren .

في - أي -- مكان محفظة هو أضاع بيتي

Piet heeft iets verloren .' 2

حُيثاً — ما أضاع بيتي

يمكن أن تحلل الضمائر - الحدود والشعائر - R بالطريقة نفسها في (10) ودمك باعتبارهما تباعاً إسقاطين لا يتوفران على الغضلة ويمكن تطبيق التحليل نفسه على وحدات مثل hoe /how و 20 /so في حال استعمالهما استعمالاً ضعيرياً

## (ج) R وحد المركب الحرفي

بالإضافة إلى استعمال R ضميراً، يستعمل كذلك حداً للمركب الحري كما سين دلك الأمثلة التالية

> > ويمكن تحليل هذه البنية كالتالي:



حيث يمثل الركب in Utrecht فضئة القولة الوظيفية R ربكت بمثل الركب in Utrecht فضئة القولة الوظيفية R ربكت هذا التحليل في توظيف الضمائر - R باعتبارها حدوداً في البنيات الواردة في (أ أ أ) حيث يقدم م ح للبناء عدداً من المحلات locations، ينتقي مديناً موقعاً باعتباره يمثل تعطة إحالة reference م R

# (د) R والقوة الإحالية للمركب الحرفي

يلاحظ أن فرضية مR تمكن من بناء نظرية دلالية توازي في التحليل بين محتلف المغولات وقد افترضت في الغصل الثاني من هذا البحث أن الحروف تتغرع إلى موقع 302

موصوع تنحقق فيه المحلات locations والسارات paths ولتوضيح هذا الأمر مورد البنيتين الموضوعيتين المتعلقتين بالحرفين behind وهدلان معا على "وراه أو خلف").

> وراء خلف وراء خلف (فضاء، محور، achter) (فضاء، محور، behind)

يخضع الموضوع – الفضاء المتعلق بالحرف للربط المحوري بواسطة الرأس R كما يبين ذلك الرسم التالي.



ويتم في البنية الدلالية معالجة فضاء S باعتباره متغيراً عبر عدد من المحلات المروعة إلى عامل مجرد، كما تبين ذلك الكتابة المتطقية التالية ·

# (15) ns(i) [behind'(s(i,the table')]

«behind the table» وتمنى "خلف الطاولة"

يستعمل العامل  $\eta s(i)$  لجعل م R ذي خصائص وجودية  $\eta s(i)$  لبعثمل العامل العامل  $\eta s(i)$  لجعل من الإشارة إلى المحل s(i) ياعتباره "محلاً (يوجد) خلف" الطاولة وأما إدا احنى موقع R أحد ضمائر R مثل hier أو ergens أو waar مؤتم وثنم، في هذه الحالة ، مطابقه R فيمة مغايرة مرتبط أساساً بالسعات  $\delta$  التعلقة بR. وتنم، في هذه الحالة ، مطابقه 303

بحد سوري وجودي default existential term - operator کما تم پيامه في العمس شالت.

وهكذا يمكن أن يتم توسيع الدلالة التي صغفاها سابعاً للحد والدرجة والصرفة لتشمل القولة R كذلك.

## (ه) R والإعراب في [مخصص، مR]

يعثل إساد الإعراب في مواقع المخصصات إحدى خصائص المتولات δ وسأفترض، تبماً لفوكوي وسبيس Fukui & Speas 1986، أنه يمكن تعميم مفهوم الإعراب، لربطه يسمة خاصة يتم إفراقها في الموقع المعرب ويمكن أن نسمي هذا التعميم إعراب \$Kase.

يلاحظ أن نحو الألمانية يضم قيداً مديزاً ينصب على توزيع الضمائر التي تحل في مواقع فضلات الحروف، في مقابل الصمائر المحايدة neutral pronouns من wat/what dat/that, het/it وwat/what التي لا يمكنها أن تقع في موقع فضلة الحرف، خلاف للضمائر الأخرى التي تقبل أن تحل في هذا الموقع كما تبين ذلك الأمثلة التالية

(16)

(on it) op het\* .i

(on that) op dat.

(on what) op wat .

(on him) op hem ...

(on that one) op die

(on whom) op wic

لقد عالج فان رأيمزديك 1978 هذه الحالة باقتراح مصفاه تمكّن من إلف، المركبات الضفيرية ذات السفات [+ضم، حمج] (حيث تعني ضم ضفيري وتعني مح ضفير محايد)

(17)

ء ح – [اشم، سهم]

يبكن لعضلة الحرف أن تقلب لهذه الصفاة عند انطباق قاعدة أخرى نمكر من قلب الضبير المحايد مثل dit, het وtalles niets وtets وwat dat, het إلى ضبير - والمحايد مثل waar, daar, hier, er ووودي هذا وoveral, nergens ergens, waar, daar, hier, er ويؤدي هذا إلى بناء مركبات حرفية من قبيل المركبات انواردة في (118). غير أنه يُلاحظ أن المصفة (17) تنفي كذلك هذه للركبات، ولا يمكن إقلاتها من اللحن إلا بعق الضمير من موقع فضلة الحرف إلى مخصصه، كما تبين ذلك العبارات الواردة في (18).

(18)

(on there) op er\* .i (on there) op daar \* (on where) op waar \*

ب. (there on) er op (there on) daar op (where on) waar op

ونضمان نقل الضمائر – R وحدما دون غيرها إلى مخصص الحرف، علَّم فأن وايمرديك هذا الموقع بالسمة [+R] وبالنالي تستثنى الضمائر المحايدة وحدها من لئقل إلى هذا الموقع لعدم توفرها على السمة المطلوبة

وتسمح فرفية م R بصيافة سيداة principled reformulation القترح المعاديك المتصل باستعمال نظرية الإعراب (أو الإعراب الواردة في (16) بهذا الخصوص، إصدار تعيون أساسين يتعلقان ينوع المطيات الواردة في (18) وفي المطيات الواردة في (18) يمكن التول بأن الفسائر المحايدة مثل fact ويمكن هذا التنبؤ من تفسير ظاهرة الذي يسنده المرف oblique case، ويمكن هذا التنبؤ من تفسير ظاهرة ستحالة وقوع هذه الحروف في موقع فضلة الحرف خلافاً للإنجليزية التي تبيح سفيلات هذه الحروف بالحلول في مثل هذه المواقع. وأما التنبؤ الثاني فيرتبط بطبيعه الرأس الغارغ R الذي يعكنه في الألمانية والإنجليزية أن يصم التطابق بطبيعه الرأس الغارغ R الذي يعكنه في الألمانية والإنجليزية أن يصم التطابق

أ. يستعمل بديس Bennis 1986 كدلك نظرية الإعراب لتحلين مطيبات من عبيل 16, و(18). غير أن مقترحه يختلف عن متقرح فإن ريمرديك في عدة جوانب لا حاجة لذكرها من 305

#### البنيات التركيبية والبنيات التلالية

AGR. حيث يمكنه إسناد، يخلاف الإنجليزية، إعراب خاص يمكن نسبيته إعراب [R-R] الذي يمكن التعثيل له يواسطة السعة [R+R]. ويتم إسد هد لإعراب إلى م حد الدمج معجمياً في موقع إمخصص، م[R+R] بواسطة علاقة نطابق – مخصص – رأس. ويعتبر تحقق م حد الذي يحمل إعراب [R+R] دليلاً على حلول هذا المركب فعلاً في شكل [R-R] أي في موقع إمخصص، [R-R]. وعليه، فإن الضعائر المحايدة التي تحمل في التركيب إعراب [R-R] تحقق باعتبارها ضعائر [R-R] أي أنها تفقد صفتها الأول لتكتسب مغة صبير [R-R] من السعة [R+R]. ويعتبر أثر إعراب [R-R] مثابه تماماً للقاعدة التي افترحها فان ريوزديك 1978. والتي تخص إخضاع الضعائر المحايدة للمصفاة [R+R]. الإعراب [R+R] لقنبها من صعائر [R+R] محدية محايدة عمايدة المربة [R+R] منائر [R+R] لقنبها من صعائر [R+R] الضعائر المحايدة غير المربة [R+R] منائر [R+R] لقنبها من صعائر [R+R] الضعائر المحايدة غير المربة [R+R] منائر [R+R] لقنبها من صعائر [R+R] لكي تثلقي الإعراب [R+R] موقع أمضه المحرف إلى موقع أمخصص، [R+R] لكي تثلقي الإعراب [R+R] لتطابق.

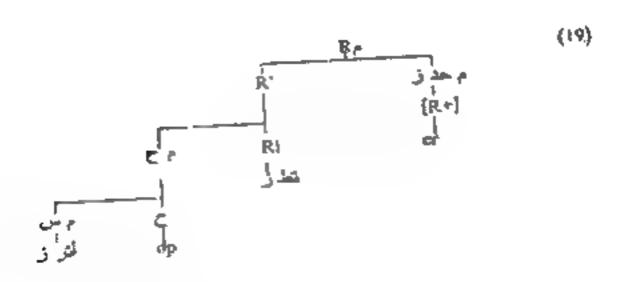

# (و) أكتساب R الصرفة -R بنقل -رأس- إلى - رأس

يلاحظ وجود اختلاف مهم في الألانية بين الحروف غير السورية -non بلاحظ وجود اختلاف مهم في الألانية بين الحروف غير السورية quanntificational وwaar, daar, hier وrgens وoveral وoveral ويتمثل الاختلاف 306

في كون الضمائر R يمكن كتابتها وهي متصلة بالحرف. حيث تمثل الحروف والكسه المتصلة بها معا كلمة واحدة :

(20)
(there - on) crop .)
(herer - in) hierin
(there - by) daardoor
(where - for) waarom

بين لا يمكن أن تكتب الضمائر - R السورية باعتبارها تكون والحروف المتصنة بها كلبة واحدة

(21)

(somewhere - on) ergens op i ergensop.

(nowhere - by) nergens door .-

pergensdoor.

(everywhere - behind) overal achter ... overalachter .

ن هذه الظاهرة تحتاج إلى تفسير، لأنه لا يمكن أن يغترن مدفة الاختلاف في التسوير بإمكان دمج incorporating الضمائر – R في الحروف المتصلة بها في هذا الإطار، أعتبر أن الكلمات الواردة في (20) تمثل حروفاً مصرفة inflected prepositions توازي الأفعال والأسماء والصفات المعرفة ويمكن حصر الاختلاف بين هذه الوحدات جميعها في كون صرفات الحروف سوابق prefixes وليست لواحق suffixes. وهكذا، فإن اشتقاق الكلمات الواردة في (20) يتم بنقل – رأس – إلى – رأس الذي يدمج الحرف في R. ويمكن ملأ تعرات هذه المرضية باعتماد أن التطابق الوجود في R يمكنه أن يمثل أحد المناصر التي تكون المعائر التالية e ويمكن به مده تكون التطابق لا يصبر في مده تكون التطابق لا يصبر في مده تكون التطابق لا يصبر في مده

<sup>6</sup> برجد في الإنجليرية ما يقابل هذه الكلمات ( herewith thereby الن) غير أمه يعدو أن هذه الكلمات غير ذات إنتاجية مثل طيراتها الألمانية

nergens ergens المعائر R مثل R مثل ergens وبخصوص المواقع الذي تحل فيها هذه الضمائر، فإنه يمكن اعتراض أن  $[R_i]$  وبخصوص المواقع الذي تحل فيها هذه الضمائر، فإنه يمكن اعتراض أن  $[R_i]$  أو  $[R_i]$  معمائر  $[R_i]$  غير السورية تحل في أحد الموقعين التأليين. [مخصص، م $[R_i]$  المعائر  $[R_i]$  السورية الرأس  $[R_i]$  باعتباره يعثل تطابقاً صريحاً agr (overt agr المعائر  $[R_i]$  المعائر  $[R_i]$  المعائر تحليل المعائر أن تحل إلا في موقع [مخصص، م $[R_i]$ ]. وتمثل وحدها (22) من بيان تحليل المعرف المعائر وحدها (22) المعرف المعرف أن أن inflected P من خلال دمجه في  $[R_i]$ 

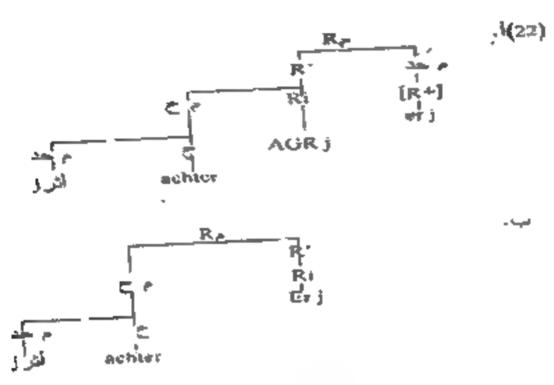

# (ز) الإفلات escape - hatch من موقع [مخصص، م]] بواسطة نقل ألفا

سأتناول في هذه الغفرة التنبؤ السابع لفرضية اختصاص المركبات الحرفية والمناط الوظيفي مR. ويتمثل هذا التنبؤ في إمكان استخدام مخصص هذا الإسقاط

مداك مشكل في (22ب): لا يمكن للتطابق أن يحل في الوقع R بانعقل، لأن ذلك سيؤدي بن خرق عدد من الشروط الخاصة بالنقل. وعلى الرغم من أنه ليس لدي حل عملي لهذا المشكل بن خرق عدد من الشروط الخاصة بالنقل غير ضروري. وعليه: فإن الأثر غير موجود أصلاً وأن الدور المحوري فيمكن إستاده مباشره إلى القطابق بواسطة الوسم المحوري غير المباشر Indirect في هذه الحالة نكون أمام نوع من الحروف اللازمة theta-marcking

لإعلات المناصر بالنقل من مجال المركب الحرقي وسأتبنى في هذا الصدد نظرية في ويعزديك 1978 المتعلقة بالحروف الملقة stranding prepositions بعسر فال رايموديك مشكل هذه الحروف بافتراض وجود موقع مخصص داخل مجال م ح (بالنظر إلى التحليل العادي ل م ح) وقد طور كورفر 1990 Corver المحال هذا لافتراض في إطار معدل لنمونج الحواجز barriers الذي اقترح في شويسكي داوتراض في إطار معدل لنمونج الحواجز barriers الذي اقترح في شويسكي Chomsky 1986 وتتم هذه المبلية في اللغات التي لا يعرف نحوها ظاهرة الحروف معدة باعتباد قفزة واحدة مباشرة كما هو الشأن بالنصبة للغة الفرنسية:

(23)

Qui as-tu conté sur? . l

على اعتمد أنت—قمل مسأعد من

من اعتمدت على (على من اعتمدت؟)

Qui(i) as-tu [VP t(i) [VP conté [PP sur t(i)]]] -

empty القارفة الفارفة بيدو من خلال (23ب) أن البقل يخرق مبدأ القولات الفارفة minimality النبي «category principle (ECP) لأن م ح يمثل حاجزاً أدنى «antecedent-governement بالسبة للعمل بالسابق antecedent-governement. وهو عمل يقع في الأثر البيني عن طريق الأثر البيني intermediate trace اللحق إلى المركب معنى وفي المقابل، فإن هذا الإخراج يتم عبر قفزتين في اللغات التي يعرف نحوها الحروف الملقة P-stranding languages

(24)

what did you count on? .1

على اعتبد أنت فعل – مساعد ماذا؟

did you [VP count [PP on what]] (1)

did you [VP count [PP what(i) on] t(i)]] (2)

did you [VP what(i) [VP count [PPt(i) on t(i)]]] (3)

<sup>8.</sup> وهي نظرية طورها فيما بعد كورفر Corver 1990

### what(i) did you [VP t(i) [VP count [PP t(i) on t(i) ]]] (4)

في الإنجليزية. يتم نقل المركب what أولاً إلى موقع [مخصص، م ح] ثم إلى موقع [مخصص، م ص]، عبر الإلحاق إلى المركب الفعلي. وتمكن الآثار البينية في البيات الاشتقافية الواردة في (24ب) من تمام العمل بالسابق وتعتبر هذه الظاهرة من أهم الاختلافات التي تعيز نحو الألمانية من نحو الإنجليزية. إذ يلاحظ أن نحو لألمانية لا يسمح لما في قلب مجال الحروف بالخروج باستثناه ما يصطح عليه بالصمائر -R، فوحدها هذه الضمائر تتمكن من الإفلات من مجال الحروف، بخلاف الإنجليرية ائتي تصعح للمركبات الحدية التامة full DPs بالخروج كذلك بخلاف الإنجليرية ائتي تصعح للمركبات الحدية التامة dia DPs بالخروج كذلك من قلب هذه المركبات.

(25)

### Wie heb je op gerekend ?. .!

اعتمد على أنت قعل – مساعد من من اعتمدت على؟

ريتم الإخراج في (125) كالتالي:

### Wie(i) help je [op t(i) gerekend 🦪

(25)

ب. ?Waar heb je op gerekend امتبد على أنت فيل مساعد أين

أين اعتمدت على

ويتم الإخراج في (25ب) كالتالي:

#### ب'. [VP t(i) [t(i) op t(i)] gerekend

ويُعسر هذا السلوك في الألمانية بكون [مخصص.م ج] معلّم بالسمة [R+] وهو ما يمكّن الضمائر الملّمة بالسمة [R+] من المرور عبره للإفلات من الحاجز م ح وعليه، يمكن أن تستنتج أن الإفلات من مجالات م ح في الألمانية يتم بالنسبة على 310

سصمائر R مثل waar بالطريقة نفسها التي يتم بها الإفلات من المركبات

إن تبني فرضية فان ريمزديك/ كورفر بالنسبة للحروف الملقة في الألمانية يلرم بالمبل على حل مشكلين تصوريين اثنين، إذا أردنا، بالطبع، دمج فرضيتهما في إصر فرضية م R وتعميم التحليل الأخير باعتباره سنداً أساسياً لصدق هذه الفرضية يتعلق المشكل الأول ببنيات س خطوما يمكن أن يلحقها من وسائط تتعلق أساساً إلى تمعق موقع المخصص، إذ يلاحظ مثلاً أن م ح في نحو الفرنسية لا يسوغ موقع المحصص، في مقابل م ح في نحوي الألمانية والإنجليزية الذي يسوغ هذا الموقع مع وجود قارق أساسي في نحويهما من حيث السمة [+R] ويغضل أن يتم اشتقاق هذه بخصية من وسيط عام. ويتعلق المشكل الثاني بإمكانية استخدام موقع [مخصص، على الشمائر -R فقط سأفترض أن الاختلاف أو اللاتفاظر القائم بين الألمانية والإنجليزية والفرنسية: ما محكل الاختلاف أو اللاتفاظر القائم بين الألمانية والإنجليزية والفرنسية: ما محكل الاختلاف أو اللاتفاظر القائم بين الألمانية والإنجليزية والفرنسية: مغصم، مشكل الاختلاف أو اللاتفاظر القائم بين الألمانية والإنجليزية والفرنسية: مغصم، مشكل الاختلاف أو اللاتفاظر القائم بين الألمانية والإنجليزية والفرنسية؛ مغصمه، مشكل الاختلاف أو اللاتفاظر القائم بين الألمانية والإنجليزية والفرنسية؛ مغصمه، مشكل الاختلاف أو اللاتفاظر القائم بين الألمانية والإنجليزية والفرنسية؛ المؤسمة ومناء مكال الاختلاف أو اللاتفاظر القائم بين الألمانية والإنجليزية والفرنسية؛

سأعترض أن الاختلاف أو اللاتناظر القائم بين الألمانية والإنجليزية والفرنسية: بخصوص مشكل الإخراج من م ح، يتعلق أساساً بموقع [مخصص، م]. لقد افترضنا في الفصل الأول من هذا البحث أن مفهوم المستوى أو الخط في نظرية س خط غير ثابت في التركيب؛ فهو متغير من لغة إلى أخرى. وعليه لا يمكن تحديد مفهوم المحتوى/ الخط. ويمكن، تبعاً لهوكسترا مفهوم المحتوى/ الخط. ويمكن، تبعاً لهوكسترا لموكسترا أن نفترض أن المخصص يمكن أن يحدد باعتباره ملحقاً يدخل في ملاقة تطابق - مخصص - رأس مع رأس وظيفي ويمكن أن نمثل لهذه العلاقة بالقرن coindexation كالتالي:

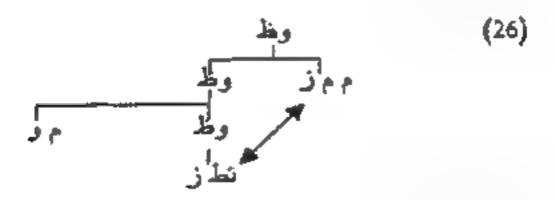

ويمكن رد الاختلاف الحاصل بين اللغات نات الحروف الملقة مثل الإنجنيزية والأمانية واللمات التي لا تعلق حروفها مثل الفرنسية إلى كون أن الرأس الوظيفي في اللعات الأولى محلى بنطابق مرتبط أو مقترن ب R:

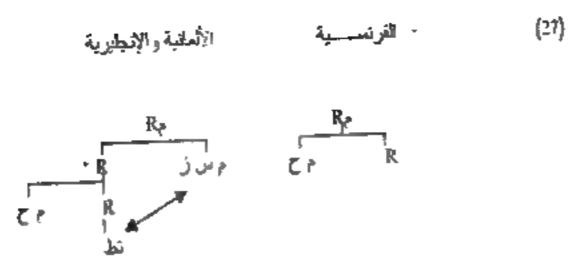

يستخلص معا سبق أن الفرنسية لا تسوغ موقعاً للمخصصات في على هذه سبيات، معا يمني أنه لا يوجد فيها موقع يعكن أن ترسو فيه المركبات المستخرجة أو المنقولة من داحل م ح وأما القفز من داخل م ح إلى موقع خارج م ح، فإنه يؤدي حتماً إلى خرق ميداً المقولات الفارقة ECP) empty category principle متماً إلى خرق ميداً المقولات الفارقة antecedent governement لأن م ح يمتبر حاجزاً أدني يعنع العمل بالسابق الوارد في الهامش رقم (5) وتبعاً (مع اهتبار التحديد المراجع لمفهوم الأدنى الوارد في الهامش رقم (5) وتبعاً لمبورتيش 1988 وكورفر 1990، ساهترفن أن الإلحاق إلى م ح أو م R غير ممكن، لأنهما موضوعات arguments

وأما الألمانية والإنجليزية فتتوفران على النطابق الذي يسوغ المخمص عبر علاقة النطابق بين المخصص والرأس. ويعني هذا أن هاتين اللغتين تتوفران على مواقع يمكن أن تستغل عند الانتقال من داخل م ح إلى خارجه وتعتبر بالتالي الحروف المنقآ المنقق عبر [مخصص، مR]. وهو المنقق عبر المخصص، مR]. وهو نثن يتم عبر ثلاث مراحل يلحق أولاً الركب المنقول إلى م ح، ثم يدمج في موقع أمخصص، مR] ليُلحق بعد ذلك إلى الركب الفعلي ولا يمكن اعتبار هذا النقل غير امخصص، مR] ليُلحق بعد ذلك إلى الركب الفعلي ولا يمكن اعتبار هذا النقل غير موافق لما يوجبه مبدأ المقولات الفارغة، لأن الأثر يخضع، في هذه الحالة، بإحكم العمل بالسابق

وقد رأيما سابقاً أن الألمانية تختلف عن الإنجليزية بكون مغولتها R تتوفر على سفايق الدي يمكنها من أن تسم إعرابياً كل ما يقع في موقع (مخصص، مR) وهي خاصية مهمة جداً تجعل كل المركبات المنقولة عبر (مخصص، مR) محلاة بإعراب R

### 3,9 **ذلاصة**

يعتبر وجود طبقة طبيعية من المتولات الوظيفية التي تساوق كل المقولات المجمعة أمم ما تم تباوله في هذا الفصل وقد تمت البرهنة في هذا الفصل على أن المركبات محرفية تتوفر كدلك على مقولات وظيفية أو تركببية عكس ما كان يعتقد سابقاً. كما تم بيان أن م R، التي تشترك و م صر و م حد و م در في عدد من الخصائص، تمكن من تقديم تحليل جديد لما يمكن تسميته بالضمائر -R والحروف المعتقد وهكذا يمكن توحيد تركيب المقولات المعجمية الأربع بنبني فرضية توفرها جميعاً على بنية وظيفية تنتقيها في التركيب كما تبين ذلك الرسوم التالية.

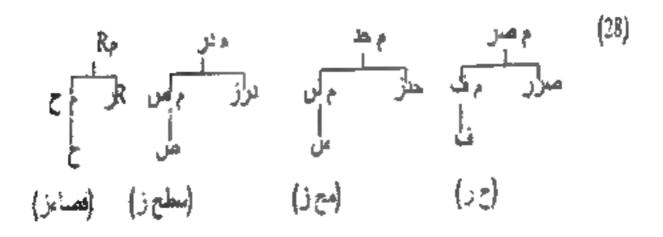

وأما علاقة المعجمي بالوظيفي فتتم بربط المتولات المعجمية بالمتولات الوظيمية بالربط انمحورى theta-binding، حيث يتم التعبير عن القوة الإحالية أو متسويرية للمركب في المفولات الوظيفية أي في حدودها، ويتم تحديد وصف الحدود في الفضلات أي في المقولات المجمية التي تنتقيها الحدود

# لانعة المراجع

Abney, S. (1987). The English Noon Phrase in its Sentential Aspect, Ph.D dissertation, MIT.

Aoun, J. (1986). Generalized Binding, The Syntax and

Logical Form of Wh-interrogatives. Dordrecht; Foris.

Authier, J. -M.P. (1988). The syntaxe of Unselective

Binding. Ph.D, dissertation, University of Southern California.

Bach, E. (1980). Tenses and Aspects as Functions on Verb-Phrases, In C. Rohrer ed. Time and Quantifiers.

Tübingen: Niemeyer, 19-37.

Bach, E. (1986). The Algebra of Events. Linguistics and Philosophy 9, 5-16.

Barwise, J (1981). Scenes and other situations. The Journal of philosophy, 78,7, 369-397.

Barwise, J & J. Perry. (1983). Situations and Attitudes.

Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Bennett, M. (1976). A Variation and extension of a Montague Fragment of English, In: B, Partee, ed. Montague grammar, New York: Academic Press, 119-163.

Bennis, H. (1986). Gaps and Dummies. Dordrecht. Foris.

Bierwisch, M. (1989). The Semantics of Gradation. In M., Bierwisch & E., Lang, eds., Dimensional Adjectives: Grammatical Structure and Conceptual Interpretation. Berlin: Springer Verlag, 77-261.

Brame, M. (1982). The Head Selector Theory of Lexical Specification and the Nonexistence of Coarse Categories. Linguistic Analysis 10, 321-325.

Bresnan, J. (1976). On the Form and Functioning of Transformations. Linguistic Inquiry 7, 3-40

Carlson, G.N. (1977). A Unified Approach of the English Bare Plural. Linguistics and Philosophy, 1, 413-456.

Carlson, G.N. (1978). Reference to Kinds in English.

Ph.D. dissertation, University of Massachusetts at Amherst. Reproduced by the IUI.C, Bloomington.

Carlson, G.N. (1979). Generics and Atemporal When. Linguistics and Philosophy 2, 49-98.

Carlson, G.N. (1982). Generic Terms and Generic Sentences. Journal of Philosophical Logic11, 145-181.

Carlson, G.N. (1984). On the Role of Thematic Roles in Linguistic Theory. Linguistics 22, 259-279.

Carlson, G.N. (1989). The Semantic Composition of English Generic Sentences. In G, Chierchia, B.H, Partee, and R, Tumer, eds., Properties Types and Meaning II, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 167-192.

Chierchia, G. (1982). Nominalization and Montague Grammar: A Semantics without types for Natural Languages. Liguistics ans Philosophy, 303-354.

Chierchia, G. (1984). Topics in Syntax and Semantics of Infinitives and Gerunds. Ph.D. Dissertation, University

of Massachusetts at Amherst. (Published in 1989 by Garland, New York.)

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Chomsky, N. (1970). Remarks on Nominalization, In R, Jakobs & P, Rosenbaum, eds., Readings in English Transformational Grammar, New York: Ginn & Co.

Chomsky, N. (1981). Lectures on Government and Binding. Dordrecht; Foris.

Chomsky, N. (1986a). Knowledge of Language. Its Nature, Origine and Use. Praeger: New York.

Chomsky, N. (1986b). Barriers. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Chomsky, N. (1988). Some Notes on Economy of Derivation and representation. In I. Laka and A. Mahajan, eds. Functional Heads and Clause Structure. MIT Working Papers 10.

Chung, S & A. Timberlake (1985). Tense, Aspect, and Mood. In T.Shopen, ed, Language Typology and Syntactic Description. Vol. IIL Grammatical Categories and the Lexicon. Cambridge: Cambridge University Press, 202-258.

Cooper, R. (1975) Montague's Semantic Theory and Transformational Syntax. Ph.D. dissertation: University of Massachusetts.

Coopmans, P. (1988) On Extraction from Adjuncts in VP. In H. Borer, ed, Proceedings of WCCFL 1988.

Coppen, P.A. (1991) Specifying the Noun Phrase.

Doctoral dissertation. Katholicke University te Nijmegen.

Corver, N. (1990). The Syntax of left Branch Extractions Doctoral dissertation. Katholicke University te Brabant.

Guersswell, M.J. (1976). The Semantics of Degree. In B H Partee, ed., Montague Grammar. New York: Academic Press, 261-292.

Dahl, Ö. (1975). On Generics, In E. Keenan, ed., Formal Semantics of Natural Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 99-111.

Dahl, Ö (1985), Tense and Aspect systems, Oxford: Basil Blackwell.

Declerck, R. (1986), The Manifold interpretations of Generics Sentenses. Lingua 68, 149-188.

Diesing M. (1988). Bare Plural Subjects and the stage/Individual Contrast. In M. Krifka, ed., Genericity in Natural Language. Proceedings of the Tubingen Conference on Genericity. Forschungsberichte des Seminars für natürlich-spachliche systeme der Universität Tübingen, 107-157.

Di Sciullo, A.M. & E. Williams (1987). On the definition of Word. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Davidson, D. (1967). The Logical Form Of Action Sentences. In N. Rescher, ed., The Logic of Decision and Action. Pttsburgh: Pittsburgh University Press, 81-120. (Also in Davidson, D. (1980), Essays on Actions and Events. Oxford: Clarendon Press, 105-122).

Dowty, D.R. (1989). On the Semantic Content of the Notion « Thematic Role ». In: G.Chierchia, B.H; Partee and R. Tumer, eds., Property Theory, Type Theory and Natural Language H. Dordrecht: Riedel, 69-129.

Drijkoningen, F. (1990). Two Aspects of the Determiner Phrase. Recherches de Linguistique française et romane d'Utrecht IX. 55-64.

Emonds, J. (1976). A Trabsformational Approach ti English Syntax. New York: Academic Press.

Enc, M. (1987). Anchoring Conditions foer Tense, Linguiste Inquiry. 18, 636-657.

Farkas, D. and Sugioka, Y. (1983). Restrictive If/When Clauses. Linguistics and Philosophy 6, 225-258.

Fillmore, C.J. (1968). The Case for Case. In E. Bach and R.T. Harms, eds., Universals in Linguistic Theory. New York: Holt, Rinehart and Winston. 1-88.

Fukui, N. & M. Speas (1985). Specifiers and Projections. MIT Working Papers in Linguistic 8, 128-172.

Gazdar, G., E. Klein, G. Pullum & I. Sag (1985).

Generalized Phrase Structure Grammar. Oxford: Basil Blackwell.

Giorgi, A, & F, Pianese (1991). Verb Movement and the Syntax of Tense. Ms. IRST, Trento.

Grimshaw, J. (1990). Argument Structure. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Grimshaw, J. (1991). Extended Projections. Brandeis University.

Gruber, J.S. (1965), Studies in Lexical Relations, Ph.D. dissertation, MIT.

(Distributed by Indiana University Linguistics Club, Bloomington).

Gruber, J.S. (1976), Lexical Structures in Syntax and Semantics, Amsterdam :North-Holland.

Guéron, J., and T.Hoekestra (1988), T-Chains and the Constituent Structure of Auxiliaries, In A, Cardinaletti, G Cinque, and G, Guisti, eds. Constntent Structure. Papers from the 1987 Glow Conference. Dordrecht, Holland: Forts Publications, 35-99.

Hale, K & J.Keyser (1991). On the Syntax of Argument Structure. Ms, MIT.

Heim, J. (1982), The Semantics of Definite and Indefinite Noun Phrases. Ph.D. dissertation, University of Massachusetts at Amhersdt, (Published by Garland, New York, 1989).

Hellan, L. (1981). Towards an Integrated Analysis of Comparatives. Tübingen: Narr.

Heilan, L. (1986). The Headedness of NPs in Norwegian.

In P. Muysken & H. van Riemsdijk, Features and Projections, Dordrecht: Foris Publications, 89-122.

Higginbotham, J. (1983). The Logic of Perceptual Reports: An Extentional Alternative to Situation Semantics, Journal of Philosophy 80, 100-127.

Higginbotham, J. (1985). On Semantics, Linguistic Inquiry 16, 547-593.

Higginbotham, J. (1987). Indefiniteness and Predication, In E. Reuland & A. ter Meulen, eds., The representation of (In)definiteness. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 463-517.

Hoekstra, E. (1991). Licensing Conditions on Phrase Structure. Doctoral dissertation, University of Groningen.

Houp, H. de (1992). Case Configuration and Noun Phrase Interpretation. Doctoral dissertation, Unoversity of Groningen

Homstein, N. (1990). As Time Goes By: Tense and Universal Grammar. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Jackendoff, R.S. (1977). X-Syntax: A Study of Phrase Structure, Cambridge, Massachusetts: MFT Press.

Jackendoff, R.S. (1983). Semantics and Cognition.

Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Jackendoff, R.S. (1990a). Semantic Structures.

Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Jackendoff, R.S. (1990b). Parts and Boundaries, Ms Brandies University.

Jespersen, O. (1924). The philosophy of Grammar, New York: H. Holt.

Kamp, H. (1975). Two Theories about Adjectives. In E. Keenan, eds., Formal Semantics of Natural Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Kamp, H. (1979). Events, Instants, and Temporal Reference, In R. Baüerle, U. Egli, & A.von Stechow, eds. Semantic from Different Point of View. Berlin: Springer-Verlag, 376-416.

Kamp, H. (1981). A Theory of Truth and Semantic Representation. In J.Goenendijk, T. Janssen, & M. Stokhof, eds. Formal Methods in the Study of Language.

Amsterdam: Mathematical Center, 227-321.

Karttunen, L. (1977). The Syntax and Semantics of Questions. Linguistics and Philosophy 1, 3-44.

Keenan, E.L. & L.M. Faltz. (1985) Boolean Semantics for Natural Lauguage. Dordrecht: D. Reidel.

Kerstens, J. (1991). Phi-Features in Dutch: A Theory of Functional Projection and Functional Definition, Ms. University of Utrecht.

Kitagawa, Y. (1986). Subjects in Japanese and English, Ph.D. dissertation, University of Massachusetts, Amherst.

Klein, E. (1980). A Semantics for Positive and Comparative Adjectives. Linguistics and Philosophy 4, 1-45.

Klooster, W.G. (1971). The Structure Underlying Measure Phrase Sentences. Dissertation University Utrecht.

Komai,, A. & G. Pullum (1990). The X-bar Theory of Phrase Structure. Language 66, 24-50.

Kratzer, A. (1989). Stage-Level and Individual-Level Predicates. Ms. University of Massachusetts at Amherst.

Krifka, M. (1987a). Nominal Reference and Temporal Constitution: Towards a Semantics of Quantity. In J. Groenendijk, M. Stokhof & F. Veltman, eds. Proceedings of the Sixth Amsterdam Colloquim, April 13-16 1987, 153-173.

Krifka, M. (1987b). An Outline of Genericity.
Forschungsberichte des Seminars für natürlich-sprachliche
Systeme der Universität Tübingen 25.

Krifka, M. (1988). The Relational Theory of Genericity. In M. Krifka, ed. Genericity in Natural\_Language. Proceedingd of the Tübinegen Conference on Genericity. Forschungsberichte des Seminars für natürlich-sprachliche Systeme der Universität Tübingen 285-311.

Krifka, M. (1989). Linguistic Aspects of Genericity. Handout for a workshop on Genericity, First European Summerschool in Language, Logic, and Information. Groeningen.

Lawler, J. (1973) Studies in English Generics, University of Michigan Papers of Linguistics, Ann arbor.

Lebeaux, D. (1988). Language Acquisition and the Form of the Grammar, Ph.D. Dissertation, University of Massachusetts at Amherst.

Lewis, D. (1975). Adverbs of Quantification. In E, Keenan ed., Formal Semantics of Natural Language, Cambridge: Cambridge University Press. 3-15.

Link, G. (1983). The Logical Analysis of Plurals and Mass Terms: A Lattice Theoretical Approach. In R. Bauerle, C. Schwarze, A. von Stechow, eds., Meaning, Use and Interpretation of Language. Berlin: de Gruyter, 302-323.

Link, G. (1988). Dependency in the Theory of Generics, In M. Krifka, ed., Genericity in Natural Language. Proceedings of the Tubingen Conference on Genericity, Forschungsberichte des Seminars für natürliche Systeme der Universität Tübengen, 313-335.

Longobardi, G. (1992). Proper Names and the Theoyry of N-Movement in Syntax and Logical Form. Ms. University of Venice.

Lumsden, J.S. (1987), Syntactic Features: Parametric Variation in the History of English. Ph.D. dissertation, Departement of Linguistics and Philosophy, MIT.

Loyns, J. (1968). Introduction to theoretical Linguistics. London: Cambridge University Press.

May, R.c. (1985). Logical Form. Its Structure and Derivation. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

McCloskey, J. (1979). Transformational Syntax and Model-Theoretic Semantics. Dordrecht: Reidel.

McDowell, J.P. (1987). Assertion and Modality. Ph D. dissertation, University of Southern California, Los Angeles.

Meulen, A.ter. (1988). Semantic Constraintes on typeshifting anaphora, In M. Krifka, ed., Genericity in Natural Language. Proceedings of the Tubingen Conference on Genericity, Forschungsberichte des Seminars für natürliche Systeme der Universität Tübengen, 373-393.

Milsark, G. (1977). Towards an Explanation of Certain Peculiarities of the Existential Construction in English, Linguistics Analysis 3, 1-29.

Montague, R. (1974). Formal Philosophy; Selected papers of Richard Montague. Edited and with an Introduction by Richmond H. Thomason. New Haven: Yale University Press.

Muysken, P. (1983). Parametrizing the Notion 'Head'. Journal of Linguistic Research 2. 57-75.

Muysken, P. and H, van Riemsdijk (1986). Projecting Feautures and Featuring Projections, In P. Muysken & H. van Riemsdijk, Features and Projections. Dordrecht: Foris Publications, 1-30.

Ouhalla, J. (1991). Functional Categories and Parametric Variation . London : Routledge.

Paardkooper, P.C. (1974). Beknopte ABN-syntaxis. Den Bosch: Malmberg.

Parsons, T. 1990). Events in the Semantics of English: A study in Subatomic Semantics. Cambridge,

Massachusetts: MIT Press.

Partee, B.H. (1986). Noun Phrase Interpretation and Type-Shifting Principles. In J. Groenendijk, D. de Jongh & M. Stokhof, eds., Studies in Discourse Representation Theory and the Theory of generalized Quantifiers. Dordrecht: Foris, 115-144.

Partee, B.H. & M. Rooth (1983). Generalized Conjunction and Semantic Typology. In R. Bäuerle, C Schwarze & A. von Stechow, eds., Meaning, Use, and Interpretation of Language. Berlin: De Gruyter. 361-383. Pollock, J, Y. (1989). Verb Movement UG and the Structure of IP. Linguistic Inquiry 20, 365-424.

Pullum, G. (1985). Assuming Some Version of X-bar Theory. CLS21, 323-353. Chicago: Chicago Linguistic Society.

Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech, & J. Svartvik (1972) A Grammar of Contemporary English. London: Longman.

Reichenbach, H. (1947). Elements of Symbolic Logic. New York: The Macmillan Company.

Reuland, E. (1986). A Feature System for the Set of Categoriai Heads. In P. Muysken & H. van Riemsdijk, ed, Features and Projections. Dordrecht, Holland: Foris Publications, 41-88.

Reuland, E. (1988). Indefinite Subjects. Proceedings of NELS 18. Amherst Massachusettsd: GLSA, 375-394,

Riemsdijk, H. van (1978). A Case Study in Syntactic Markedness: the Binding Nature of Prepositional Phrases. Lisse: Peter de Ridder.

Riemsdijk, H. van. (1983). The Case of German Adjectives. In F. Heny & B. Richards, eds., Linguistic Categories: Auxiliaries and related Puzzles. Dordrecht; Riedel. 223-252.

Riemsdijk, H. van. (1990). Functional Projections In H. Pinkster & I. Genee, eds., Unity in Diversity. Papers Presented to Simon C. Dik on his 50th Birthday, Dordrecht Foris 229-242.

Ritter, E. (1991a). Evidence for Number as a nominal Head, Ms. UQAM and McGill University.

Ritter, E. (1991b). Two Functional Categories in Noun Ohrases: Evidence from Modern Hebrew. In S. Rothstein, ed , Perspectives on Phrase Structure : Head and Licensing, Syntax and Semantics 25. New York :

Academic Press, 37-62.

Roberts, I. (1991). Excorporation and Minimality,

Linguistic Inquiry 22, 209-218.

Rothstein, S.D. (1983). The Syntactic Forms of Predication, Ph.D. dissertation, MIT.

Rizzi, L. (1990). Relativized Minimality, Cambridge,

Massachusetts: MIT Press.

Rullmann, H. (1989). Indefinite Subjects in Dutch. Ms, University of Massachusetts at Amherst.

Schachter, R. (1985). Parts-of-Speech Systems, In T.

Shopen, ed., Language Typology and Syntactic Description.

Volume 1 : Clause Structure, Cambridge : Cambridge University Press, 3-61.

Schubert, L, K. and F.J. Pelletter (1987). Problems in the Representation of the Logical Form of Generics, Bare Plurals and Mass Terms, In E, LePore, ed., New Direction in Semantics, London: Academic Press, 387-453.

Seuren, P. (1973). The Comparative, In F. Kiefer & N, Ruwet, eds., Generative Grammar in Europe. Dordrecht: Reidel, 528-564.

Spears, A, K. (1974). On the notion occasion and the analysis of aspect, Papers from the Xth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, 672-684.

Speas, M. (1990). Phrase Structure in Natural

Language, Dordrecht: Khrwer.

Sportiche, D. (1988). Conditions on Silent Categories, Ms, UCLA.

Stowell, T,A. (1981). Origins of Phrase structure. Ph D dissertation, MIT.

Stuurman, F.J. (1985). X-bar and X-plain: A Study of X-bar Theories of the Phrase Structure Component Foris: Dordrecht.

Swart, H. de (1991). Adverbs of Quantification: a Generalized Quantifier Approach, Doctoral dissertation, University of Groningen.

Talmy, L. (1978). Figure and Ground in Complex Sentences. In J. Greenberg, ed., Universals of Human Language. Volume 1: Syntax, Stanford: Stanford University Press. 625-694.

Tenny, C. (1987). Grammaticalizing Aspect and Affectedness, Ph.D. dissertation, MIT.

Thomason, R. (1980). A Model Theory for Propositional Attitudes, Linguistic and Philosiphy 4, 47-70.

Vendler, Z. (1967). Linguistics in Philosophy. Ithaca, New York: Comell University Press.

Verkuyl, H.J. (1981). Numerals and Quantifiers in X-Bar Syntax and Their Semantic Interretation. In J. Groenendijk, T. Janssen & M. Stokhof, eds., Formal Methods in the Study of Language. Amstredam: Mazthematic Center, 567-599.

Verkuyl, H.J. (1992) A Theory of Aspectuality: On the Interaction between Temporal and Atemporal Structure, Ms. University of Utrecht.

Verkuyl, H.J. & J. Zwarts (1992). Time and Space in Conceptual and Logical Sermantics: The Notion Path. To appear in: Linguistics.

Williams, E. (1980). Predication, Linguistic Inquiry 11, 203-238/

Williams, E. (1981). Argument Structure and Morphology, The Linguistic Review 1, 81-114.

Wilniams, E. (1987). Implicit Arguments, the Binding Theory and Control. Natural Language and Linguistic Theory 5, 151-180.

Wilkinson, K. (1986). Genericity and Indefinite NPs, Ms. University Of Massachusetts at Amherst.

Zagona, K. (1988). Verb Phrase Syntaxe: A parametric Study of English and Spanish. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

# بعض المراجع التي استمان بھا المترجم

### لائحة بعض المراجع المعتمدة باللغة العربية:

ابن عقيل، شرح الألفية، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار الفكر الطباعة والنشر. بيروت، لبنان.

خيري، هيد الواحد (11992)، "ملاحظات حول نقل الرؤوس في العربية"، قضايا في اللسانيات العربية، معشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن المسبك، العلم البيشة، المغرب

طيري، عبد الواحد، (1992ب)، "بعض اللاحظات حول النقل في العربية"، قدم في ندوة اللغة والفكر والآماب والتربية بين المحلى والكلي، تكريما للأستاد إدريس السفروشني، جمعية اللسانيات بالفرب يتعاون مع كلية الآماب بالرباط، الفرب

خيري، عبد الواحد، (2002). "العلاقة الصورية بين العمل والزمن في اللقات الطبيعية"، منسوغ، جامعة الحسن الثاني المحمدية، للغرب

خيري، عبد الواحد، (قيد التحضير) أنواع الركب الاسمي في اللغة العربية"، جامعة الحسن الثاني المحمدية، للفرب.

القاسي القهري، عبد القادر، (1986)، المعجم العربي، منشورات دار تبقال، الدار البيضاء، المغرب

ندسي المهري، عبد القادر، (1990)، البناء للوازي، مشورات دار ثبتاك، الدار البيضاء. لغرب

أبركان، فاطعة. (2002): معجم الألوان في اللغة المربية: دراسة وتحليل، أطروحة دكتوراه برحدة التكوين والبحث في علوم اللغة العربية، جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب عيد مشر، الدار البيضاء، للغرب

سيبويه: أبو يشر عمرو بن فنبر: الكتساب، تحقيق عبد السلام مارون، الناهرة 1966

# بعض المراجع المعتمدة باللغات الأحنية:

Amine, M, (1990) Stratégies de légitimation, thèse de Doctorat, université Paris VIII.

Ayyoub, G, (1981), La phrase verbale en arabe\_standard, thèse de Doctorat de 3eme cycle, unuiversité de Paris VII.

Borer, H, 1993, «The Up and Downs of Hebrew verb

Movement», ms, University Mass Amherst.

Chorasky, N. (1992) A Minimalist Program for the

Linguistic Theory, MIT Occasional Papers in Liguistic Nº1.

Cinque, G. (1996) Adverbs and the Universal Hierarchy of Functional Projections, Oxford University Press.

Dubois, J. (et autres). (1973). Dictionnaire de linguique, Laibrairie Larousse.

Fassi Fehri, A, (1982) Linguistique arabe : Forme et interprétation, Pub Fac des Lettres, Rabat, Maroc.

Fassi Fehri, A, (1987), «Generalized IP structure, Case, Inflection and VS Word Order», ms, Fac, Rabat, Maroc.

Guéron, J, 1993, «Sur la syntaxe du temps», Langue française, 100.

Gonégai, 1990, Syntaxe des relatives et des adjectifs en arabe, thèse de doctorat, Paris VIII.

Khairi, A, (1990), Quelques aspects de la syntaxe du nom en arabe, thèse de Doctorat, Université Paris VIII.

Khairi, A. (1998), Recherches en morpho - syntaxe verbale arabe, thèse de doctorat d'état, université Cadi Ayyad, Maroc.

Khairi, A, (2002) «Détermination et nominalité», ms, université Hassan 2 Mohamedia, Casablancam Maroc.

Milner, JC, 1982, Ordres et raisons de langue, Seuil, Paris. Nash, L, et Rouveret, A, 1997, «Proxy Theory» NLLT,

Vinet, M-T. (1996).«Copular Predication and Checking of Inflectional Features», in Linguistique comparée et langues au Maroc, Pub, Fac des lettres, Rabat, Maroc.

# الفهرس

| 5  | كلمة القرجم                                         |
|----|-----------------------------------------------------|
| 7  | تقنيم                                               |
| 15 | 1.1 للتولات الدلائية                                |
| 17 | 2.1. س - خطق التركيب س - خطق الدلالة                |
| 19 | 3.1 كلمة في تنظيم فصول هذا البحث                    |
| 21 | الفصل الأول: الستويات والسمات                       |
| 23 | 0.1. تقديم: بمها المقولات                           |
| 26 | 1.1. إسقاطات بدون شرط                               |
| 26 | 1.1.1 اعتراضات على الشرط                            |
| 33 | 2.1.1 إسقاط ألفا                                    |
| 36 | 3.1.1. شرط التمركز الداخلي                          |
| 46 | 1.2.1 السمات                                        |
| 46 | 2.2.1. السمات الوظيفية                              |
| 50 | 2.2.1. السمات المقولية والسمات النحوية              |
| 58 | 3.2.1 نسبية التمركز الداخلي                         |
| 66 | 3.1. خلاصة                                          |
| 69 | الفعيل الثاني: الوضوعات الإحالية والوضوعات المحورية |
| 71 | 0.2. تقديم                                          |
| 72 | 1.2, الحاجة إلى التمييز                             |
| 72 | 1.1.2. الربط المحوري                                |
| 78 | 2.1.2. الوصف                                        |
| 85 | 3.1.2. الوسم المحوري                                |
| 90 | 2.2. الوضوعات الإحالية والوضوعات التميزة            |
| 90 | 1,2,2. بنية الموضوعات                               |
| 92 | 2.2.2 بعض للشاكل العلقة                             |

#### البنبات القركيبية والبنيات الدلالية 3.2.2. مراجعة تحديد الربط المحوري وتحديد الوصف وتحديد الوسم المحوري 94 3.2. خلاصة 103 الغمل الثالث: الأنماط والأشكال 105 0.3. تنديم 107 1.3. إسفاد الأنعاط إلى المقولات 108 1.1.3. تعط الإستاد في نحو مونتاغ 108 2.1.3 إسفاد الأنماط إلى مقولات من - خط 111 3.1.3. يعض المُمَاكل الخاصة بالأثماط وبعقولات س 115 1.2.3. المقاربة النيو - دافيدسونية للبنية الموضوعية 119 2.2.3. الوضوعات الإحالية ومجالات الأشكال 122 3.3. استبدال الأنماط ونقلها بالقلب من نعط إلى آخر 131 1.3.3. الأدوار المحورية والأنماط 131 2.3.3. السمات ونعط الترقية 134 3.3.3. استبدال الأنماط في المركبات الحرفية وفي مركبات الدرجة 138 4.3. خلاصة 149 الفصل الرابع: أسماء الجنس أو الأسماء المُقتركة وأسماء الأعلام 151 0.4. تنديم 153 1.4. الفرق بين أسماء الجنس أو الأسماء للشتركة وأسماء الأعلام 153 1.1.4 التحديد 153 2.1.4, الوصف 155 3.1.4. الموضوع الإحالي 157 2.4. الأسماء العامة المحددة أو العارية أو النكرة 163 1.2.4 . الفرق بين الأسم المام المحدد والاسم العام العاري 165 2.2.4. الأسماء المامة المحددة أسماء أعلام للأتواع 171 3.2.4. الاسم المام الماري أو التكرة في سيأق اسم العلم الحمل 177 3.4 خلاصة 181 القصل الخامس: الأقمال: الأحداث والحالات 183 0.5, تقديم 185 1.5 التارية السورية 186 1.1.5 العادة والتسوير 186 2.1.5. مشاكل اللقاربة السورية 189 2.5. الطبيعة المجمية لتأويل العادة 196 1.2.5 أ. الحالات والأحداث: الروائز 196 2.2.5. الحالات وبنية الأفعال الوضوعية 199 3.2.5. الإحالة إلى الحالات 202 3.5 خلاصة 208 الغصل السادس: القدرج وعدمه في الصفات 209 0.6. تغديم 211 1.6. بعض مشاكل الدرجات العادية

213

218

2.6. تحليل بديل

| 218 | 1.2.6. الدرجات والخصائص                              |
|-----|------------------------------------------------------|
| 227 | 2.2.6. سياق الاستلزام في الصفات السياقية             |
| 229 | 3.2.6. تأسيم الصفات                                  |
| 230 | 3.6. خلاصة                                           |
| 233 | الفصل السابع: الحدود السورة                          |
| 235 | .0.7 تقديم                                           |
| 236 | heel al al Laite. 1.7                                |
| 236 | heel, al .1.1.7 حدود قبلية                           |
| 238 | 2.1.7. توزيع leel, al                                |
| 240 | 3.1.7. بدائل la رheel                                |
| 242 | 2.7. تحليل الحدين al وhecl في التركيب وفي الدلالة    |
| 243 | 1.2.7 الحدود القبلية ونظام المركبات في نظرية س-خط    |
| 244 | 2.2.7. نبط heel عا طاقه وheel                        |
| 247 | heel av. 3.2.7                                       |
| 251 | al 171. 4.2.7                                        |
| 254 | heel المئة 5.2.7                                     |
| 259 | 6.2.7 الحد 10                                        |
| 259 | 3.7. خلاصة                                           |
| 261 | الغصل الثامن: الحدود الفارغة                         |
| 263 | 0.8 تقديم                                            |
| 270 | 8.1. الحدود النكرة: حدود فارقة                       |
| 274 | 2.8. شرط ربط الحد الغارغ                             |
| 274 | 1.2.8 ميم Heim 1982؛ النكرة في الصورة المنطقية       |
| 279 | 2.2.8. مراجعتان لل تم تقديمه في النقرة السابقة       |
| 286 | 3.8. النكرة العامة والنكرة المخصصة والنكرة التبعيضية |
| 290 | 4.8 خلاصة                                            |
| 291 | الفصل التاسع: الحدود الحرفية                         |
| 293 | 0.9. تقديم: الرؤوس الوظيفية                          |
| 298 | R.1.9: الركبات الحرفية وقضية الرأس الوظيفي           |
| 300 | 2.9 خصائص R السيعة                                   |
| 313 | 3.9. خلاصة                                           |
| 315 | لائحة للراجع التي اعتمدها للؤلف                      |
| 329 | لائحة الراجع التي اسقعان بها القرجم                  |
|     | 5 6                                                  |